## تيسير القرآن

التيسير الكبير بالتفسير المدرج

أنور غني الموسوي

## تيسير القرآن

التيسير الكبير بالتفسير المدرج

أنور غني الموسوي

تيسير القرآن التيسير الكبير بالتفسير المدرج انور غني الموسوي دار اقواس للنر العراق ١٤٤٤

## المحتويات

| ١     | المحتويات        |
|-------|------------------|
| ۸     | المقدمة          |
| 1 •   | ١- سورة الفاتحة  |
| 11    | ٢-سورة البقرة    |
| To    | ٣- سورة آل عمران |
| £ V   | ٤-سورة النساء    |
| 7 •   | ٥-سورة المائدة   |
| ٦٩    | ٦-سورة الأنعام   |
| v     | ٧-سورة الأعراف   |
| 91    | ٨-سورة الأنفال   |
| 90    | ٩-سورة التوبة    |
| 1 . £ | ۱۰-سورة يونس     |
| 11.   | ١١-سورة هود      |
| 117   | ۱۲-سورة يوسف     |
| ١ ٢ ٢ | ۱۳ -سورة الرعد   |

| ١٢٥ورة إيراهيم            |
|---------------------------|
| ١٢٧                       |
| ١٣٠_سورة النحل            |
| ١٧-سورة الإسراء١٧         |
| ١٨-سورة الكهف١٨           |
| ١٤٧                       |
| ٢٠ سورة طه٠٠٠             |
| ٢١-سورة الأنبياء          |
| ٢٢ سورة الحج              |
| ٢٣ -سورة المؤمنون٢٣ - ١٦٤ |
| ٢٢-سورة النور٢            |
| ٢٥- سورة الفرقان          |
| ٢٦-سورة الشعراء           |
| ٢٧ورة النمل٢٧             |
| ٢٨-سورة القصص٢٨           |
| ٢٩-سورة العنكبوت          |
| ٣٠- سورة الروم            |
| ٣١ - سورة لقان            |

| ٣٢-سورة السجدة    |
|-------------------|
| ٣٣-سورة الأحزاب   |
| ۳۲ سورة سبأ       |
| ٣٥-سورة فاطر٣٥    |
| ٣٦-سورة يس٣٦      |
| ٣٧-سورة الصافات٣٧ |
| ٣٨-سورة ص٣٨       |
| ٣٩- سورة الزمر    |
| ٢٢٢               |
| ٤٦ - سورة فصلت    |
| ٤٢ - سورة الشورى  |
| ٣٣٢ ـ سورة الزخرف |
| ٤٤- سورة الدخان   |
| ع- سورة الجاثية   |
| ٤٦ - سورة الأحقاف |
| ٤٧ - سورة محمد    |
| ۶۸ سورة الفتح     |
| ٤٩- سورة الحجرات  |

| ۵۰ سورة ق            |
|----------------------|
| ٥٠ سورة الناريات٠٠٠  |
| ٥٠ ـ سورة الطور      |
| ٥٢ سورة النجم        |
| ٥٤ - سورة القبر      |
| ٥٥- سورة الرحمن      |
| ٥٦ سورة الواقعة      |
| ٥٩- سورة الحديد      |
| - معورة الحجادلة     |
| ٥٩- سورة الحشر       |
| ٦٦٦ سورة المتحنة     |
| ٦٦٨ سورة الصف        |
| ٣٦٩ سورة الجمعة      |
| ٣٦٩ - سورة المنافقون |
| ۲۷۰ سورة التغابن     |
| ٢٧١ ـ سورة الطلاق    |
| ٢٧٣                  |
| ۲۷ - سورة الملك      |

| ٦٨- سورة القلم     |
|--------------------|
| ٦٩- سورة الحاقة    |
| ٧٠- سورة المعارج   |
| ۷۱- سورة نوح       |
| ٧٢- سورة الجن      |
| ٧٣- سورة المزمل    |
| ٧٤- سورة المدثر    |
| ٧٥- سورة القيامة٧٥ |
| ٧٦- سورة الإنسان   |
| ٧٧- سورة المرسلات  |
| ٧٨- سورة النبأ     |
| ٧٩ سورة النازعات٧٩ |
| ۸۰ سورة عبس        |
| ٨١- سورة التكوير   |
| ٨٢- سورة الإنفطار  |
| ۸۳- سورة المطففين  |
| ٨٤- سورة الإنشقاق  |
| ٨٥- سهرة البروح    |

| . سورة الطارق    | -    |
|------------------|------|
| . سورة الأعلى    | -AY  |
| سورة الغاشية     | -۸۸  |
| سورة الفجر       | -ለዓ  |
| . سورة البلد     | -9•  |
| ٠ سورة الشمس     | -91  |
| سورة الليل       | -97  |
| سورة الضحى       | -9٣  |
| سورة الشرح       | -9 & |
| سورة التين       | -90  |
| سورة العلق       | -97  |
| ٠ سورة القدر     | -97  |
| . سورة البينة    | -9.  |
| . سورة الزلزلة   | -99  |
| ٠- سورة العاديات | ١    |
| - سورة القارعة   | ۱٠١  |
| '- سورة التكاثر  | ١٠٢  |
| - سورة العص      | ۱۰۳  |

| ۳. | . Y | ١٠٤- سورة الهمزة  |
|----|-----|-------------------|
| ۳. | . 7 | ١٠٥- سورة الفيل.  |
| ۳. | . 7 | ١٠٦- سورة قريش    |
| ۳. | · Y | ١٠٧- سورة الماعو  |
| ۳. | بر  | ۱۰۸ - سورة الكو:  |
| ۳. | رون | ١٠٩ - سورة الكافر |
| ۳. | ٠٣  | ١١٠ -سورة النصر   |
| ۳. | . £ | ١١١ -سورة المسد   |
| ۳. | ض   | ١١٢- سورة الإخلا  |
| ۳. | · £ | ١١٣ -سورة الفلق   |
|    | . 0 |                   |

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد واله الطاهرين. ربنا اغفر لنا ولجميع المؤمنين.

القرآن عربي وكل من يجيد العربية يفهمه، وهو بيّن مبين الا انه كتب ببلاغة عالية وبأساليب عربية رفيعة نحن في عصرنا لا نألفها، فكان هذا الكتاب تقريبا للعبارة القرانية لأذهان اهل العصر. وهو تفسير مدرج تبييني وفق منهج عرض التفسير على المعارف القرآنية والشرعية المعلومة والثابتة. والذي أعتقده ومن خلال دلائل كثيرة انّ مصاحف اهل البيت عليهم السلام و الصحابة رضي الله عنهم كانت وفق هذا المنهج بادراج التفسير في المتن. وهذا الكتاب توضيح وتيسير للعبارة اكثر مما هو تفسير منقول. ومع انّ الدلائل تدل على انّ القرآن بشكله الأصلي والعلوي مكتوب بشكل عمودي باسطر، كل الدلائل تدل على انّ القرآن بشكله الأصلي والعلوي مكتوب بشكل والفقرات مع الشوارح والنقاط. والله المسدد.

ومع انني واثق جدا ومقتنع جدا وعلى بينة وعلم ان القرآن الكريم لا يحتاج الى بيان او تفسير فهو بين وتبيان ومبيّن ومفسر مفصل محكم وعربي واضح ولا يحتاج الى غيره لاجل بيانه الا انني عملت هذا الكتاب المشتمل على تقريب لعبارات لاجل ما اشرت من ان اهل عصرنا ليسوا على ألفة بالسبك القرآني وبمفردات كثيرة فيه. لكن يجب التأكيد انه رغم ذلك فان النص القرآني فيه مستويات من الفهم و الاستفادة وطيف واسع ومتعدد

الدرجات الا ان الحد الأدنى من الرسالة تصل الى كل قارئ في كل العصور وانما التفاوت في البعد التأثيري و الجمالي والتفصيلي المفهومي والتحليلي واما من جمة الرسالة فان العبارات القرانية توصل رسالتها الجوهرية الى القارئ باي مستوى كان، و ان اختلاف المفسرين والمختصين في جوانب معنوية ولغوية ونحوية في الايات هو ليس على مستوى الرسالة الجوهرية التي لا يختلف فيها ولا تمتنع على أي عارف بالعربية، بل الاختلاف في مستوى التحليل والعلم المعرفي التخصصي والذي هو ليس من شؤون الانسان العادي الذي خاطبه القران بالأساس لذلك فان كثيرا من أبحاث المفسرين و كلماتهم لا تعني القارئ العادى بل ولا تخطر بباله.

وتيسير القرآن هو تبيين لجمل القرآن وعباراته بشكل جمل وفقرات مع بيان للمحذوف من جواب القسم والشرط والمسكوت عنه والعائد عليه الضمير والمقدم والمؤخر وبيان غريب كلماته وتراكيبه. وغير ذلك من الاساليب القرانية البلاغية، فاصبح والحمد لله يسيرا فهمه لكل انسان معاصر ولا حاجة معه الى تفسير لاجل فهم العبارات على ظاهرها. وهذا الكتاب هو النهاية في سلسلة كتاباتي في تيسير القرآن، بعد التيسير الصغير والتيسير الاوسط، فاسميته (التيسير الكبير). وحاولت قدر الامكان ان ايسر وابين العبارة وفق الفهم العرفي العادي العام والنوعي البسيط من دون تدخل لفكر المؤلف لكن اجتهدت في ان يكون المعنى المختار هو الموافق لما هو ثابت ومعلوم من الشريعة والمصدق بالسياق، فكان هذا التيسير نوعيا وعاما وصادقا ان شاء الله يصح اعتاده وهو كاف لمن يريد فهم العبارة القرآنية بشكل تام وبعلم. والله الموفق.

١- سورة الفاتحة

(أبتدئُ) بِسْمِ (باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (كثير الرحمة).

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم؛ مَالِكِ (الامر والحكم في) يَوْم الدِّينِ (الجزاء).

إِيَّاكَ (يا الله) نَعْبُدُ (ولا نعبد غيرك)، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (ولا نستعين غيرك). اهْدِنَا (يا ربنا) الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ؛ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (من الصالحين) غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (من الكافرين).

٢-سورة البقرة

(أبتدئ) بِسْم (باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم (كثيرا).

الم (ألف، لام، ميم، تلك حروف الكتاب). ذَلِكَ (هذا) الْكِتَابُ (القرآن، والتيبعيد براذلك) للتفخيم)؛ لَا رَيْبَ فِيهِ؛ (هو) هُدًى (باتباعه) لِلْمُتَّقِينَ؛ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِلاَّحِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا (وحقّ عليهم العذاب بالتقدير) سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ (اقفلها عن الخير بما كسبوا باستحقاق). وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ (فلايهتدون). وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

وَمِنَ النَّاسِ (منافقون) مَنْ يَقُولُ آمَنّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. يُخَادِعُونَ اللَّهَ (بفعل المخادع، فالله لا يخدع) وَالَّذِينَ آمَنُوا، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. فِي قُلُومِهِمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمُ اللّهُ (بالتقدير والمشيئة) مَرَضًا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السَّفَهَاءُ؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنّا، وَإِذَا خَلُوا إِلَى (مع) شَيَاطِينِمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنّا، وَإِذَا خَلُوا إِلَى (مع) شَيَاطِينِمُ (من الانس أَمّة الكفر)، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، إِنَّمَا خَنُ مُسْتَهْرِثُونَ. اللّهُ يَسْتَهْزِئُ مِن اللّهُ اللّهُ يَسْتَهْزِئُ مُ اللّهُ يَسْتَهْزِئُ مُ اللّهُ يَسْتَهُونَ (يتحيرون). أُولِوا إِنَّا مَعَكُمْ، إِنَّمَا خَنُ مُسْتَهُونَ (يتحيرون). أُولِئِكَ النّذِينَ اشْتَرُوا الشَّلَالَةَ بِاللهُدَى (بدل الهدى) فَمَا رَجَتُ يَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهُتَدِينَ.

مَثْلُهُمْ (المنافقين في عدم الانتفاع بنور الايمان) كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلُهُ (بنور الايمان) ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ (بسبب شكهم وكفرهم) وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ (الضلال) لَا يُبْصِرُونَ. صُمِّ بُكُمْ عُمِيٌ (لا ينتفعون بحواسهم) فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (الى الحق). أَوْ (مثلهم) كَصَيِّبٍ (مطر شديد وهو مثل للايات) مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ

(تحذيرا وتذكيرا) يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ (اخبار الايات) حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ. يَكَادُ الْبُرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ (بالبينات) كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ (جاءت الايات بما يحبون) مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ (جاءت بما لا تهوى انفسهم) قَامُوا (وقفوا) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ (بالتقدير والاستحقاق) لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَيِدْ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا (مبسوطا) وَالسَّمَاء بِنَاءً (سقفا فوقكم)، وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ الْأَرْضَ فِرَاشًا رَزْقًا لَكُمْ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (بطلان ذلك). وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَنْ الشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (بطلان ذلك). وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا (محمد)، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ رَيْبٍ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا (محمد)، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ كَنْتُمْ صَادِقِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّارَ (الشديدة) الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ.

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْ تَمْرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ (لتشابه شكله) وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا (ألوانا لكل صنف) ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ (من الخبث) وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي (لا يترك) أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعُلِمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ: مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا؟ (كذلك) يُضِلُّ (الله) بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا (بالتقدير والمشيئة والاستحقاق)، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا يُضِلُّ (الله) بِهِ كَثِيرًا وَيَهْطَعُونَ مَا أَمَر الْفَاسِقِينَ (بما كسبت أيديهم)، الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَر اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُهْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا (عدما) فَأَحْيَاكُمْ (أوجدكم) ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ (بالبعث) ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى (قصد) إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

وَ (اذكر ) إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (قامًا بامر الله)، قَالُوا

(بعلم علمهم الله اياه) أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ (فنحن احق). قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (من الامر الاصلح). وَعَلَمَ آدَمَ (باستعداد واستحقاق) الْأَسْمَاءَ (التي اظهرها له) كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ (المسميات) عَلَى الْهَلَاعِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَوُّلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (بانكم احق). قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ الْهَلَاعِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَوُّلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (بانكم احق). قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ .قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِثُهُمْ بِأَسْمَاءُهِمْ (تلك المسميات) فَلَمَّا أَنْبَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ .قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِثُهُمْ بِأَسْمَاءُمْ مَا تُبْدُونَ وَمَا لَنَا أَنْهُمُ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُنْتُمْ تَكُنْتُمْ تَكُنْتُمْ تَكُنْتُمْ تَكُنْتُمْ تَكُنْتُمْ تَكُنْتُمْ تَكُنْتُمْ تَكُنْتُهُ مَا لَكُمْ إِنِي أَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُنْتُمْ تَكُنْتُمْ تَكُنْتُمْ تَكُنْتُمْ تَكُنْتُمْ تَكُنْتُمْ تَكُنْتُهُ مَا تُعْلِيمُ اللهُ الْعَلَمْ لَلْعُ الْعَلَمْ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُنْتُمْ تَكُنْتُونَ .

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ (تكريما) فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ (من جن الملائكة) أَبَى وَاسْتَكْبُرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّة (من جنان الدنيا) وَكُلّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُما وَلَا تَقْرَبًا هَنِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَأَرَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا (عن الجنة) فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، وَقُلْنَا اهْبِطُوا (جميعا الانس والجن) بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَنْهَا (عن الجنة) فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، وَقُلْنَا اهْبِطُوا (جميعا الانس والجن) بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو (بالتقدير والمشيئة والاستحقاق) وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. فَتَلَقَّى عَدُو (بالتقدير والمشيئة والاستحقاق) وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. فَتَلَقَّى عَدُو (باللهام) كَلِمَاتٍ (دعاء) فَتَابَ عَلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا وَمُنَا فَإِمَّا يَأْتِينَا أُولَئِكَ أَصْعَابُ النَّار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخُرَبُونَ، وَالَّذِينَ كَفُرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْعَابُ النَّار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَعْمَتُ عَلَيْكُمْ (بأني فضلت اسلافكم على العالمين) وَأَوْفُوا بِعَهْدِي (بالايمان بمحمد) أُوفِ بِعَهْدِكُمْ (بالثواب الجزيل) وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. وَآمِنُوا (يا بني إسرائيل) بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَقُونِ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُثّمُوا الْحَقَ (بشأن النبي) وَأَنْتُمْ وَلَا تَكُمُونَ الْحَقَ (بشأن النبي) وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَأَقِيمُوا (يا بني إسرائيل) الصَّلَاة وَآتُوا الزَّكَةُ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (المؤمنين). وَتَلْمُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ (التمسك بالكتاب) وَتَلْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (فلا تقيمونه) وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ (التمسك بالكتاب) وَتَلْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (فلا تقيمونه) وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ (التمسك بالكتاب) وَتَلْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (فلا تقيمونه) وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ (التمسك بالكتاب) وَتَلْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (فلا تقيمونه) وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ (التمسك بالكتاب) وَتَلْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (فلا تقيمونه) وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ (التمسك بالكتاب) وَتَلْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (فلا تقيمونه) وَأَنْتُمْ اللَيْنَ يَظُنُونَ أَنْهُمْ مُلَافُو رَبِّمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ وَالْمِ اللهِ وَلَا البر) لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْمِرَائِيلَ الْفِيلِ الْمِرَائِيلَ الْفِعَالُ البر) لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْمُؤْمِقِينَ النَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُمْ مُلَافُو رَبِّمْ وَأَنَّهُمْ وَلَيْهِ إِلْمُؤْمِنَ وَالْمُهُمُ وَلَيْهِ السِرائيل المِرائيل المُؤمِنَ أَنْهُو رَبِهِمْ وَأَنْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَوْمُ الْمُولُونَ وَلَوْمُ المُؤمُونَ المُؤمِنَ المُسْتُونَ أَنْهُ وَلَوْمُ الْمُؤمُونَ أَنْهُ وَلَوْمُ اللّهُ الْمُؤمِنَ المُعْلَى الْمُؤمُّ وَلَيْسُونَ أَنْهُمُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَيْلُونَ وَلَوْمُ الْفُونَ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُونَ اللّهُ الْمُؤمُونَ المُعْمُونَ المُعْلُولُ الْمُؤمُونَ الْمُؤْمُ المُعْلَاقُونَ المُع

رَاجِعُونَ.

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا بِغُمْتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَيِّي (بَاْنِي) فَصَّلْتُكُمْ (فضلت السلافكم) عَلَى الْعَالَمِينَ. وَاتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ (فداء) وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. وَ(اذكروا) إِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ اَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ (يديقونكم) سُوءَ الْعَذَابِ يُنَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ (يستبقون) نِسَاءَكُمْ (احياء) وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا عُ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا كُمُ (باسلافكم) الْبَحْرَ فَأَخْيَنَاكُمْ وَأَعْرَقْنَا اللَّ فِرْعَوْنَ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا عُ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمُّ الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ طَالِمُونَ (وهم ينظرون). وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمُّ الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ طَالِمُونَ . ثُمُّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَإِنَّمُ طَالِمُونَ . ثُمُّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَإِنْكُمْ طَالْمُونَ الْعَلَمُ عَقْوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ اللّهُ مُوسَى الْكِيتَابُ وَاللّهُ مُوسَى الْكِتَابُ مَالُكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَوْمِهِ يَا قَوْمٍ إِنَّكُمْ طَلَفُتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِعِنْكُمْ (المُعسدين منكم عقابا) ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ وَاللّهُ وَمِن لَكَ حَتَّى لَكُمْ عَلْدَ بَارِئِكُمْ لَكُمْ وَمِن لَكَ حَتَى الْعَلَامُ وَمُ السَلافكم) يَا مُوسَى لَنْ نُؤُمِنَ لَكَ حَتَى الْعَلَمُ وَاللّهُ وَمَا طَلَكُمُ الْعَمَامُ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ (على السلافكم) الْمَنَ وَالسَلُوى كُلُوا مِنْ عَلَيْمُ وَمَا طَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

وَإِذْ قُلْنَا (لاسلافكم على لسان نبي) ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ (المقدسة)، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ (سجودنا حطة لذنوبنا) نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا (عذابا) مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَة عَيْنًا، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّاسٍ (بنو سبط منهم) مَشْرَبَهُمْ. كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذْ قُلْتُمْ (قال اسلافكم) يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِثُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّا عُهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِثُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّا عَهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ

الَّذِي هُوَ أَدْنَى (تطلبونه) بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ (تتركونه)؟ اهْبِطُوا مِصْرًا (من الامصار) فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا (وفق كتابه وعلمه) فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ (يا بني إسرائيل) وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ (الجبل علامة وفضلا وقلنا) خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ (الكتاب) بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ (اعرضتم عن الطاعة) مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ (بكم وعفوه عنكم) لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا (عبرة) لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا (من عاصرها) وَمَا (جاء) خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ.

وَ(اذكر) إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ (وقد قُتل قتيلٌ لا يعرف قاتله) إِنَّ اللّه يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبُحُوا بِقَرَةً (لكشف الامر). قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ فَارِضٌ (لا مسنة) وَلا بِكْرٌ (ولا صغيرة) عَوَانٌ (وسط) بَيْنَ ذَلِكَ. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا. قَالُ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا فَاوِعٌ (شديد الصفرة) لَوْنُهَا، تَسُرُّ النَّاظِرِينَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا تُونَى لَنَا مَا يُؤْمُ لَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ لَمُهْتَدُونَ. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا يَبُي ذَلُولٌ (مذللة بالعمل فلا) تُثِيرُ الأَرْضَ وَلَا تَسْقي الْحَرْثَ، مُسَلَّمَةٌ (من العيوب) لا شِيةَ ذَلُولٌ (مذللة بالعمل فلا) تُثِيرُ الأَرْضَ وَلَا تَسْقي الْحَرْثَ، مُسَلَّمَةٌ (من العيوب) لا شِيءَ فَيَهُولُ إِنَهُا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. فِيهَا (لونها واحد ليس فيها لون اخر). قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبُحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ.

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا (قبل ذلك) فَادَّارَأْتُمْ (فتدارأتم وتخاصمتم) فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (على بعضكم). فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ (الميت) بِبَعْضِهَا (بعض البقرة فحيي واخبر أمر قتله)، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ قَتله)، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ (بل) أَشَدُ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ (من علو الى سفل) مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (انقيادا

لامر الله) وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

أَفْتَطْمَعُونَ (ايها المؤمنون) أَنْ يُؤْمِنُوا (اليهود تغليبا للاكثر) لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ (بالتأويل وصرفه عن معناه). مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (عامدون). وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَثُحَرِّتُونَهُمْ (عامدون). وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَثُحَرِّهُونَهُمْ (المؤمنين) بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ (من نعت النبي) لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ؟ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ أَوَلَا يَعْلَمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ (لا يجيدون القراءة) لا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ (لا يجيدون القراءة) لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلّا أَمَانِيَّ (تلقن لهم) وَإِنْ هُمْ إِلّا يَظُنُونَ (بها بالتقليد بلا تحقيق). فَوَيْلٌ لِلّذِينَ لَكُتُبُونَ (بالوضع وما ينسبون الى ) الْكِتَابَ (من تفسير وتأويل) بِأَيْدِيمِمْ (مختلقا) ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّهِ (وانه قول نبي)، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّهِ (وانه قول نبي)، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيمِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ.

وَقَالُوا (اليهود) لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ؟ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً (الكفر) وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

وَ(اذكر) إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهَ وَ(احسنوا) بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمُسَاكِينِ، وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْنًا (معروفا وصدقا) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (فقبلتم واقررتم) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ (عصيتم يا بني اسرائيل) إِلّا قليلًا مِنْكُمْ وَأَتُمُ مُعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ (ميثاق اسلافكم ان) لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ مُعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ (ميثاق اسلافكم ان) لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَقْشُكُمْ (بعضكم) مِنْ دِيَارِكُمْ، ثُمَّ أَقْرُرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنْتُمْ هَوُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ (بعضكم) وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ (نتعاونون) عَلَيْم بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ، (بعضكم) وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ (نتعاونون) عَلَيْم بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ، وَإِنْ يَأْتُومُ أَسَارَى تُفَادُوهُمْ، وَهُو (الشأن الحق) مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. أَفْتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكَوْرَ بِبَعْضٍ؟ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ (الكفر) مِنْكُمْ إلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ النَّيْءَ وَيُومَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أُولِكَ الَّذِينَ اللّهُ يَعْمَلُونَ. أَولَاكَ الَّذِينَ اللّهُ يَعْوَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أَولَوكَ الَّذِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا تَعْمَلُونَ. أَولَوكَ الّذِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الْفَيْمَةُ عُلُونَ إِلَى أَشَدَالًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ ال

اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ (نسيانا لها وكفرا) فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وَقَفَّيْنَا (اتبعنا) مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ (رسول اثر رسول)، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيّنَاتِ (المعجزات)، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ (الروحِ المطهرة أي جبرائيل). أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ (يا بني اسرائيل) رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ، اسْتَكْبَرْتُمْ؟ فَفَريقًا كَذَّبْتُمْ وَفَريقًا تَقْتُلُونَ (قتلتم). وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ (مغلفة لا تستجيب لك)، بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرهِمْ فَقَلِيلًا مَا (صلة أي منهم) يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ (القرآن) مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ (كفروا به)، وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ (يستنصرون الله بالنبي الموعود) عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرينَ. بِئْسَمَا اشْتَرَوْا (باعوا) به أَنْفُسَهُمْ؛ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا (حسدا) أَنْ يُنْزَلَ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فَبَاءُوا (رجعوا) بغَضَب (من الله) عَلَى غَضَب (سابق)، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّه، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا (التوراة) وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ (غيره؛ وهو القرآن)، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ (قتل اسلافكم) أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ (ورضيتم به) إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ (اسلافكم) الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَاذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ (اسلافكم) وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ (الجبل)، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم (الكتاب) بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا (اطيعوا) قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ كِكُفْرهِمْ (وهذا مثلكم فقد شابهتموهم). قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ (ايها اليهود) الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً (خاصة) مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُهُ أَبْدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ (من ظلم) وَاللَّهُ عَلِيمٌ فَتَمَنَّوُهُ أَبْدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ (من ظلم) وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، وَ(أحرص) مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا (على حياة). يَودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ (الكافر) مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ (فهو ظالم)، فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ (القرآن) عَلَى قَلْبِكَ بِعِيرٌ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَا عِكَتِهِ وَلَا اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَا عِكَتِهِ

وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ (من الملائكة)، فَإِنَّ اللَّهُ عَدُوِّ لِلْكَافِرِينَ. وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مِمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوْكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ (نقضه) فَرِيقٌ مِنْهُمْ؟ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يُغْفِرُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اللَّهِ (التوراة)، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ (بعدم العمل به)، كَأَبَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَاتَّبَعُوا اللَّكَانِ السَّيْعَالَ وَلَكِنَّ الباطل)؛ مَا تَثُلُو (تلت) الشَّيَاطِينُ عَلَى (عهد) مُلْكِ سُلَيْمَانَ. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ السَّيَاطِينَ كَفَرُوا؛ (كانوا) يُعلِّمُونَ التَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُلَكِيْنِ (الجنيين) بِبَابِلَ الشَّيَاطِينَ كَفُرُوا؛ (كانوا) يُعلِّمُونَ التَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُلَكِيْنِ (الجنيين) بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. وَمَا يُعَلِّمُونَ التَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُلَكِيْنِ (الجنيين) بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. وَمَا يُعَلِّمُونَ التَّمَا فَا يُعَلِّمُونَ النَّاسُ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُرَوْقِ وَرَوْجِهِ. وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إلَّا إِللّه إِنْ اللّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ. وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إلَّا إِنْ اللّهِ. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَشَرُوا (باعوا) بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَقَوْا لَمَثُونَ وَلَوْ الْمَعُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَقَوْا لَمَثُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَمْنُوا وَاتَقَوْا لَمَثُونَ وَلَوْ الْمَالُوا يَعْلَمُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمُ أَمْنُوا وَاتَقَوْا لَمَثُونَ وَلَوْ الْمَوْنَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا (فانها مجملة متشابهة) وَقُولُوا انْظُرْنَا (انظر الى فهمنا) وَاسْمَعُوا (سماع قبول وطاعة). وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (المُكذبين لك منهم)، وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ (من الوحي) مِنْ رَبِّكُمْ. وَاللّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ. وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

مَا نَنْسَخْ (نبدّل) مِنْ آيَةٍ (في اللوح) أَوْ نُنْسِهَا (من اللوح قبل الانزال) نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا (للناس) أَوْ مِثْلِهَا (في الخير). أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ.

أَمْ تُرِيدُونَ (ايها المسلمون) أَنْ تَسْأَلُوا (يسأل فريق منكم) رَسُولُكُمْ (شكا او عصيانا) كَمَّا سُؤِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ؟ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ. فَاعْفُوا (عنهم) وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَأَقْهُوا الصَّلَاةَ وَمَا ثَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَأَقُوا الرَّكَاةَ وَمَا ثَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ .

وَقَالُوا (اهل الكتاب) لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. تِلْكَ أَمَانِيُهُمْ. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. بَلَى، مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ (وفق كتابه وعلمه) فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ (الفريقان) يَتْلُونَ الْكِتَابَ. كَذَلِكَ قَالَ شَيْءٍ وَهُمْ (الفريقان) يَتْلُونَ الْكِتَابَ. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. فَاللَّهُ يَكْمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذُكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَامِهَا (كافرا بآياته)؟ أُولَئِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ (خشية من الله لعدائهم له). لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي اللَّائِيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْاَحْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا (وجوهم في عباداتكم) فَثَمَّ وَجُهُ اللّهِ. إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، سُبْحَانَهُ (الله)، بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ (منقادون). بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. وَقَالَ (الكفرة) الَّذِينَ وَقَالَ (الكفرة) الَّذِينَ وَقَالَ (الكفرة) الَّذِينَ وَقَالَ (الكفرة) الَّذِينَ مَنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ. قَدْ بَيَّنَا الْآيَاتِ لِقَوْم يُوقِنُونَ.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (فانما عليك اليلاغ). وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ.

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ (من الأمم) يَتْلُونَهُ (المؤمنون منهم) حَقَّ تِلَاوَتِهِ (كتابهم)؛ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ (بالكتاب) فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (حينها). وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ (فداء) وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. وَ (اذكر) إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ (تكاليف) فَأَتَمَّهُنَّ، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. قَالَ وَمِنْ ذُرِيَتِي (أَمَّة)، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي (الامامة) الظَّالِمِينَ.

وَ(اذَكُرَ) إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ (ينوبون اليه) وَأَمْنًا، وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ (الآتين من بعيد) وَالْعَاكِفِينَ (عنده) وَالتُّكَعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا (الحرم) بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمَرَاتِ (اعني) مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا (عمره في الدنيا) ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

وَ(اذكر) إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ و (ابنه) إِسْمَاعِيلُ؛ (وكانا يقولان) رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّعِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِيَّيْنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وَتُبْ مِنَا التَّعِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ (ذريتنا) رَسُولًا مِنْهُمْ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ (ذريتنا) رَسُولًا مِنْهُمْ وَأَرْتَى مِنْ يَرْغَبُ مَنْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَّةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَةٍ إِبْرَاهِيمَ (الحتيفية) إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنِيَّا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ عَنْ مِلَةً إِبْرَاهِيمَ (الحتيفية) إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنِيَّا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ (لِي) قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى مِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْفُوبَ الْمَوْتُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِينَ فَلَا تَمُوثَنَ إِلَّا وَأَنَّهُ مُسْلِمُونَ. أَمْ وَيَعْفُوبَ الْمَوْتُ إِنْ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِينَ فَلَا تَمُوثُونَ إِلَّا وَأَنَّمُ مُسْلِمُونَ. قَالَ لَيْبَيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي؟ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهُكَ وَاللّهُ آبَائِكَ إِبْرًاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْعَاقَ إِلْهَا وَاحِدًا، وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ. تِلْكَ أَمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَقَالَ الْمَاعِيلَ وَالْمَاعِيلَ وَإِلْمَاعِيلَ وَإِلْمُ الْمَاعِيلَ وَإِلْمَاعِيلَ وَإِلْمُؤْنَ وَلَا لَكُنُوا يَعْمَلُونَ.

وَقَالُوا (اليهود النصارى) كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا. قُلْ بَلْ مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا (موحدا مخلصا مائلا عن الشرك) وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُولُوا آمَنّا بِاللّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ(انبياء) الْأَسْبَاطِ (قبائل احفاد اسحاق) وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهْ. لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ. وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ. أَوْنِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهْ. لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ. وَخُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِشْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ (خلاف) فَإِنْ آمَنُوا بِمِشْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ (خلاف) فَسَيَكُونِيكُهُمُ اللّهُ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. (صبغنا الله بالحنيفية) صِبْغَة اللَّهِ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ

اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ.

قُلْ أَنْحَاجُونَنَا فِي اللّهِ، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَخَوْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ (احفاد اسحاق) كَانُوا هُودًا أَوْ يَصَارَى ؟ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ؟ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّهِ (كافرا بآياته)؟ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَلُولُونَ. عَمَّا كَلُولُونَ .

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ (المشركون وكفرة اهل الكتاب) مَا وَلَّاهُمْ (محمد واصحابه بامره بتولية وجوههم نحو المسجد الحرام) عَنْ قِبْلَتِهُمُ (قبلة المؤمنين الذين سبقوهم وهي بيت المقدس) الَّتِي كَانُوا (من سبقهم) عَلَيْهَا؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ (فله ان يامر بالتوجه الى اي جمة شاء). يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (بالتقدير والاستقاق) إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وكذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ (ايها المؤمنون) أُمَّةً وَسَطًا (حنفاء) لِتَكُونُوا شُهدَاءَ عَلَى النَّاسِ (بالاخلاص والحنيفية) وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (بتبليغكم وتعليمكم ذلك). وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي والحنيفية) وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (بتبليغكم وتعليمكم ذلك). وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ (انت) عَلَيْهًا (الكعبة) إلَّا لِتَعْلَمُ (لنرى تحققا) مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقِلِبُ عَلَى النَّذِي هَدَى عَقِيبَيْهِ. وَإِنْ كَانَتْ (وجمتكم الى الكعبة ومخالفة قبلة من سبق) لَكَبِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى عَقِيبَيْهِ. وَإِنْ كَانَتْ (وجمتكم الى الكعبة وخالفة قبلة من سبق) لَكَبِيرَةً إلَّا عَلَى اللَّذِينَ هَدَى النَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ (من صلى لغير الكعبة قبل فرضها). إنَّ اللَّه بِالنَّاسِ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ.

قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَتَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ (التوجه الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. وَإِنَّ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَلَئِنْ أَتَيْتَ اللَّهِ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَلَئِنْ أَتَيْتَ اللَّهُ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَلَئِنْ أَتَيْتُ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَلَئِنْ أَتَيْتُ اللَّهُ الللْعُلُولُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَ

الْمُمْتَرِينَ. وَلِكُلِّ (من الأمم) وِجْهَةٌ هُو مُولِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا. إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ (يما يعلمون ان قبلتكم حق) إلَّا (لكن) الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ (يحتجون باطلا) فَلَا تَخْشَوْهُمُ وَاخْشُونِي وَلِأَتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. كَمَّ (اتمتها بان) أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ وَالْحَكُمُ وَلَعَلِّكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. فَاذْكُرُونِي يَتُلُو عَلَيْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكُفُرُونِ. فَالْحَرَامِ وَلَا تَكُفُرُونِ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا (على الثبات) بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (الدعاء). إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ، بَلْ (هم) أَحْيَاءٌ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وَلَنَبْلُوتَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ (لنختبر صبركم) وَبَنَثِرِ الصَّابِرِينَ؛ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّمْ وَرَحْمَةٌ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرُوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (فلا تترك)، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ (الْمُ) عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا (وان كان اهل الجاهلية يفعلونه ووضعوا اصناما هنالك). وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا (بعبادة) فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ (كَافرين به) أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ؛ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ.

وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ؛ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (الله) الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَرْضِ اللهُ مِنَ النَّاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ وَالْخَرْفِ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ

وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا (امثالا له يساونهم به) يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ (المومنين ل) اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِلَّهِ (ولا يحبون ولا يتخذون اندادا) . وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (باتخاذ الانداد) إذْ حَبِيا لَيْهِ (ولا يحبون ولا يتخذون اندادا) . وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (باتخاذ الانداد) إذْ رحين) يَرَوْنَ الْعَذَابِ (لعلموا) أَنَّ الْقُوّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ التَّعُوا لَوْ أَنَّ اللَّهِ الْإَسْبَابُ. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا لَكُو أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْمِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّادِ .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا، وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطانِ (بتحريم الحلال). إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ. إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (بتحريم ما احل).

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا (وجدنا) عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلُوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا (ومن يدعوهم) كَمَثَلِ (الراعي) الَّذِي يَنْعِقُ (يصيح) بِمَا (الذي) لَا يَسْمَعُ (من الكلام) إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. (هم) صُمِّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ (على الطيبات) إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَمَا أُهِلَّ (ذكر) بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ (غير اللهِ غَيْدُ اللّهَ عَلَيْهِ. إِنَّ اللّه عَفُورٌ اسمه). فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ (قاصد لاثم) وَلَا عَادٍ (معتدٍ) فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. إِنَّ اللّه غَفُورٌ رَحِيمٌ.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ (كافرين به)، وَيَشْتَرُونَ بِهِ (بالكتمان) ثَمَنًا قَلِيلًا (من الدنيا) أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُؤَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّادِ. ذَلِكَ (استحقاقهم لاجل) بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي

الْكِتَابِ (مشككين ومنكرين) لَفي شِقَاق بَعِيدٍ.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا (في صلاتكم) وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ السَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَاءِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ (المسافر المحتاج) وَالسَّائِلِينَ وَفِي (فكّ) الرِقَابِ (اسارى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ (المسافر المحتاج) وَالسَّائِلِينَ وَفِي (فكّ) الرِقَابِ (اسارى ومكاتبين) وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ (القتال في سبيل الله) أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ (فرض) عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى (ومنه) الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ (القاتل) عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ (ولي المقتول) شَيْءٌ (القصاص وطلب الدية) فَاتِبَاعٌ (طلب ولي المقتول الدية) بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ (للدية من القاتل) إلَيْهِ وطلب الدية) فَاتِبَاعٌ (طلب ولي المقتول الدية) بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ (للدية من القاتل) إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. ذَلِكَ (حكم الدية) تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. فَمَنِ اعْتَدَى (على القاتل) بَعْدَ ذَلِكَ (العفو فقتله) فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (القتل والنار). وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ (بقاء) يَا أُولِي الْأَبْابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (القتل).

كُتِبَ (فرض) عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ (اسباب) الْمَوْتُ – إِنْ (كان قد) تَرَكَ خَيرًا (مالا) – الْوَصِيَّةُ، (فليوص) لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. فَمَنْ بَدَّلَهُ (الوصية) بَعْدَمَا سَمِعَهُ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَمَنْ خَافَ (علم) مِنْ مُوصٍ جَنَفًا (ميلا وخطأ) أَوْ إِثْمًا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ (الورثة والموصى له)، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ (فرض) عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (في الكتب السابقة) لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (المعاصي). (صوموا) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَ (ليفطر وليصم) عِدَّةٌ مِنْ أَيًّامٍ أُخَرَ. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ (يقدرون عليه منكم ولم يصوموا (تخييرا ثم نسخ) ف) فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا (بالفدية بأكثر من ذلك) فَهُو خَيْرٌ لَهُ. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ (من الإفطار والفدية) إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (ذلك) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ (اول) الْقُرْآنِ هُدًى لِلتَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى (ذلك)

وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ (حاضرا) مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَ (لِيفطر وليصم) عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ (ليفطر وليصم) عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةُ (ليفطر وليصم) عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. يُرِيدُ اللَّهُ (بعد شهر الصوم في صلاة العيد) عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تَشْكُرُونَ.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ (الافضاء) إِلَى نِسَائِكُمْ (بالجماع) هُنَّ لِبَاسٌ (سكن وستر عن الحاجة) لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. عَلِم اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ (تخونون) أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ (بالجماع) وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ (قضى) لَكُمْ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ (في السماء) الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَيْتُوا الصِّيَامَ (من الفجر) إلى (دخول) اللَّيْلِ (بالغروب). وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ (تجامعوهن) وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ وَنَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ وَنَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ وَالْمَالَعُونَ فِي الْمُسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، وَ(لا) تُدْلُوا بِهَا (تتحاكمون فيها) إِلَى الْحُكَّامِ (فتشهدون زورا ) لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (انها ليست لكم).

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ؟ِ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ ( امور البر) مِنْ ظُهُورِهَا (من غير وجمها) وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ (امور البر) مِنْ أَبُوابِهَا (وجوهها). وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا (على من لا يقاتلكم). إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَاقْتُلُوهُمْ (من يقاتلكم) حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَقْتُلُوهُمْ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلُوهُمْ فَقَاتُلُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. فَإِنْ قَاتلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. فَإِنِ انْتَهَوُا (عن العدوان) فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَاتِلُوهُمْ (المحاربين

المعتدين) حَتَّى لَا تَكُونَ فِثْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ (قتال جزاء فيه ان قاتلوكم فيه) بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ (ان انتهكوه)، وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ (يقتص بمثلها). فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. وَاتَّقُوا اللَّه . وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّه مَعَ الْمُتَّقِينَ. وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا (أنفسكم) بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ (بترك الانفاق على الحهاد). وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ. فَإِنْ أُحْصِرْتُمُ (ولم تكملوا الحج) فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي وَلَا تَعْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (حيث احصرتم في الاحصار). فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ (فحلق) فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ (ذبيحة). فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ (فتمتعوا) بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. ذَلِكَ (الصيام) لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ عَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّه شَدِيدُ الْعِقَابِ .

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ (شوال وذو القعدة وذالحجة،) فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ يَصِح فرض الحج في غيرهن-) فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ. وَتَرَوَّدُوا (للحج) فَإِنَّ حَيْرِ الرَّادِ التَّقْوَى. وَاتَقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. لَيْسَ حَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ. وَتَرَوَّدُوا (للحج) فَإِنَّ حَيْرِ الرَّادِ التَّقْوَى. وَاتَقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (في الحج). فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذُكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الضَّالِينَ. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ (من المشعر) وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ. فَإِذَا قَصَيْتُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَيْنَ النَّاسِ (كافر) مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي مَنْ النَّاسِ (كافر) مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآئِر، أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا. وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. وَاذَكُرُوا اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ (أيام منى) فَمَنْ تَعَجَّلَ (في الرحيل من منى) فِي يَوْمَيْنِ وَاذَكُرُوا اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ (أيام منى) فَمَنْ تَعَجَّلَ (في الرحيل من منى) فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخِرَ فَلَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَقَى. وَاتَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَّا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَّذُ

الْخِصَامِ. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُثْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي (يبيع) نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. يَا أَيُّا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ (الاسلام) كَافَّةً، وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ . فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

هَلْ يَنْظُرُونَ (ينتظر الكافرون) إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ (امر) اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.

سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كُمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ؟ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً (على الحق فاختلفوا) فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (من الحق). وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ (الحق) إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ،مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالطَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ (داعين) مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ .

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ؟ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرِبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ. وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَعَسَى أَنْ تُحْبُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرِّ لَكُمْ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ

فِيهِ؟ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ (وزرا). وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ (بالله) وَ (صد عن) الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ (وزرا) عِنْدَ اللّهِ. وَالْفِنْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (فيحل القتال في الشهر الحرام ان انتهكوه). وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ الشّاطُعُوا. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ مَعْمَالُهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّهِ. وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ (القار). قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا.

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ؟ قُلِ الْعَفْوَ (الفاضل عن الحاجة). كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُّ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (تنظرون) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ . وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح. وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَأَعْنَتَكُمْ. إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ (الحاربة) حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْبَتُكُمْ. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ (المحاربين) حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْبَدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْبَدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْبَدُكُمْ. أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ (من الحيض بالماء) فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ (اللذة) لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى (كيف ما) شِئْمُ. وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّر الْمُؤْمِنِينَ.

وَلَا تَجْعَلُوا ( الحلف ب) اللَّهَ عُرْضَةً (مانعا) لِأَيْمَانِكُمْ (المحلوف عليه في) أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِمَا كَسَبَتْ (عقدت) قُلُوبُكُمْ. وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ.

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ( بعدم القرب) تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ( الوقت) إِنْ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ( الوقت) إِنْ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَعَلَيْمِنَ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْمِنَّ دَرَجَةٌ. وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلَيْمِنَ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْمِنَّ دَرَجَةٌ. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

الطَّلَاقُ (لمن يرجع) مَرَّتَانِ (بعدة ثم) فَإِمْسَاكُ (رجعة) بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (فِي الثالثة فلا تحل حتى تنكح غيره). وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافًا أَلَا يُقيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ يَخَافًا أَلَا يُقيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (ليطلقها). تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فَإِنْ طَلَقَهَا (الثاني) فَلَا جُنَاحَ طَلَقَهَا (الثانية) فَلَا تَجِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِنْ طَلَقَهَا (الثاني) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا (هي والاول) أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ . وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ (قاربن) أَجَلَهُنَّ (عدتهن) فَأَمْسِكُوهُنَّ (ترجعوهن) بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ . وَلَا تَتَخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ . وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ (وانقضى) أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (من يرغبن بهم) إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ. وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

وَالْوَالِدَاتُ (يحق لهن ان ) يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. لَا ثَكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا. لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ (من النفقة عليها). فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا (فطاما) عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ ( عن تراض او اضطرار) أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ (مرضعات) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذًا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ( بالزواج) بِالْمَعْرُوفِ . وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَفْفُسِكُمْ. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذُكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا (بالعهد الملزم ان يتزوجها او الا تتزوج غيره) إلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا (تصححوا) عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ النَّكِارِ حَتَّى يَبْلُغَ النَّكَابُ مَعْرُوفًا (تصححوا) عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ النَّكِابُ أَجَلَهُ (بالجواز كانقضاء العدة). وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ . وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلْمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ .

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ (ولم) تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً. وَ (لكن) مَتِّعُوهُنَّ (بمال). عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ (عن نصفه او يَعْفُونَ (عن نصفه او بعضه) أَوْ يَعْفُو الَّذِي (الزوج) بِيَدِهِ عُقْدَةُ الرِّكَاحِ (عن نصفه او بعضه). وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

حَافِطُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (الصلاة الفضلى). وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا (راجلين واقصروا). فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا لِلَّهَ (راجلين واقصروا). فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ (بصلاة تامة) كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا (في البيت) إلَى الْحَوْلِ غَيْر إِخْرَاجٍ. فَإِنْ خَرَجْنَ (بعد العدة) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ إِخْرَاجٍ. فَإِنْ خَرَجْنَ (بعد العدة) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ (من الزواج). وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ (يسد خلتهن) بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُقَتِينَ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

أَلَمْ تَرَ (بفكرك) إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ. إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ .

أَلَمْ تَرَ (بفكرك) إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ؟ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبيل اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالطَّالِمِينَ. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةً مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ (الذي تتوارثه الأنبياء واوصيائهم) فِيهِ سَكينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ (في بيت طالوت). إنَّ في ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ (فحيث يكون التابوت يكون الملك عندهم) إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَلَمَّا فَصَلَ (خرج) طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنّى (اتباعى) وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، فَشَربُوا مِنْهُ (بكثرة) إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ.

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيّدْنَاهُ

يِرُوحِ الْقُدُسِ (الروح المطهرة أي جبرائيل).. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

اللّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (بالتدبير). لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي النَّمَةُ وَلَا وَمَا فِي الْأَرْضِ. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ؟ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُعُودُهُ حِفْظُهُمَا يَعُي الْأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا يَعُي الْعَلِي الْعَظِيمُ.

لَا إَكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاعُوتِ وَيُوْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوةِ الْوُثْقَى (الايمان والتقوى) لَا انْفِصَامَ لَهَا. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللَّهُ وَلِيُ النَّينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إلَى النُّورِ إِلَى النُّورِ إِلَى النُّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

أَلَمْ تَرَ (بِفَكُرِك) إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ (بِالمشيئة والتقدير لا بالرضا). إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِي الَّذِي يُحْبِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْبِي وَأُمِيتُ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهُ بِالرضا). إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهُ بَاللَّهُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. أَوْ (رايت بفكرك) كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَى يُحْبِي الظَّالِمِينَ. أَوْ (رايت بفكرك) كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَى يُحْبِي الظَّالِمِينَ. أَوْ (رايت بفكرك) كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَى يُحْبِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. قَالَ كُمْ لَبِثْتَ؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِئَةً عَامٍ. فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَتَمُ وَانْظُرْ إِلَى جَمَارِكَ. يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ لَلْ الْمِقَالَ لَمْ يَتَسَتَمُ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمًا (نحي وَلَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى؟ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِبِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى؟ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ

يَأْتِينَكَ سَعْيًا. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمْثَلِ حَبَةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِنْةُ حَبَةٍ. وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُمْ كُرُونَ. مَا أَنْفَقُوا مَنًا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَبُونَ. فَوْلٌ مَعُرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَنْبُعُهَا أَذًى. وَاللَّهُ عَنِيٌ حَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ. تَنْبُعُهَا أَذًى. وَاللَّهُ عَنِيٌ حَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ. فَمَثَلُهُ مَثَلُ مِنْ فَلَا يَعْدُرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُوابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدُرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا. وَاللَّهُ لَا يَعْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالُهُمُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَشْبِينًا مِنْ وَاللَّهُ لِلَا يَعْدِي الْقُومَ الْكَافِرِينَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالُهُمُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَشْبِينًا مِنْ وَاللَّهُ مِنْ خَيْلِ وَأَعْنَابٍ جَبِّهِ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَ وَابِلٌ فَطَلٌ. وَاللَّهُ بِمَا وَابِلٌ فَطَلِّ فَعَلْ وَابُلُ فَلَالًا مِنْ عُلْمِ مَتَوْمَ الْكَافِرِينَ. وَمَثَلُ النَّيْونَ لَهُ جَنَّةُ مِنْ خَيلٍ وَأَعْنَابٍ جَبْرِي مِنْ خَيْمِ اللَّهُ لَكُمُ الْكَبُرُ وَلَى اللَّهُ لِكُمُ الْكَافِلُ يُبَيِّلُ اللَّهُ لَكُمُ الْكَافِرِينَ لَعَلَّ مُؤْمِقًا وَ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؟ فَنَعْمُونَ وَسَتَدلُونَ ).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ (مِن اموال) وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (مِن الزرع). وَلا تَيْمَّمُوا الْحَبِيثَ (الرديء) مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ (ان اعطيتم الرديء) إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا (تتساهلوا) فِيهِ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِيٌ حَمِيدٌ (عن زكاتكم). الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم إِلْفَحْشَاءِ، وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَعْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. الشَّيْطَانُ يَعِدُكُم الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم إِلْفَحْشَاءِ، وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَعْفِرةً مِنْهُ وَفَضْلًا. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. يَوْتَ الْحِكْمَة فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. وَمَا أَنْفَقُمُ مِنْ نَشَاءُ. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَة فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. وَمَا الْفَقَتُمُ مِنْ نَشَاءُ. وَمَا يَذُكُو اللَّهُ يَعْمَلُونَ عَنْمُ مِنْ سَيِّنَاتِكُمْ. وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادٍ. إِنْ تُبُدُوا الْقَقْرَاءِ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَثِّرُ عَنْكُم مِنْ سَيِّنَاتِكُمْ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنَّمُ لا تُطْلَمُونَ وَلَا اللَّهُ يَهْ وَلَكِنَ اللَّه يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنَّمُ لا تُطْلَمُونَ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنَّمُ لا تُطْلَمُونَ. وَمَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُم لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُم النَعْقُوا وَمَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرِبًا فِي الْأَوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا. وَمَا تُنْفِقُوا وَلَا اللَّهُ لا يُطْلِعُونَ وَمَا تُنْفِقُوا . وَتَعْفُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَخْزُنُونَ.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْءُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهِى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. وَمَنْ عَادَ (كافرا) فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْدِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَانْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. وَانْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ. وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبُ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ. فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَان مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُحْرَى. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْثُبُوهَا. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَغْتُمْ. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا (الضرر) فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ

اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آَمَنَ الرّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ. كُلُّ آَمَنَ بِاللّهِ وَمَلَا عِكَتِهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ. (يقولون) لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. غُفْرَانَكَ رَبّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ (من خير) وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (من شر). رَبّنَا لَا تُؤاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا (بلا عمد). رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا (ما يثقل علينا بفعل عمد) كَمَا حَمْلُتَهُ عَلَى النّهَ وَاغْفِر لَنَا وَلا تَخْمِلْ عَلَيْنَا وَلا تُحَمِّلْنَا وَلا تُحَمِّلْنَا وَلا تُحَمِّلْنَا وَلا تُحَمِلْ عَلَيْنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا. أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

٣- سورة آل عمران

بِسْمِ (أبتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الم (الف لام ميم). اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (القائم بالتدبير). نَرَّلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ. وَأَنْزَلَ النَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ. وَأَنْزَلَ الْقُوْقَانَ (القرآن). إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَام.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَزِيزُ الْحَكِيمُ. هُو الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ (خبره). وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ (تحقق غيبه) إِلَّا اللَّهُ. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ (خبره). وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ (تحقق غيبه) إلَّا اللَّهُ. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. رَبَّنَا لَا تُرَغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ يَتُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. رَبَّنَا لِلَّ تُرَغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدُيْنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ. رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. إِنَّ اللَّهُ لَا يُغْلِفُ الْمِيعَاد.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّهِ النَّارِ. (دأبهم) كَذَابُ اللَّهِ بِذُنُوبِهِمْ. وَاللَّهُ النَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَمَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. قَدْ كَانَ لَكُمْ شَدِيدُ الْعِقَابِ. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَمَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا؛ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ. يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ. وَاللَّهُ يُؤَدِّ بَنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ (الجاهلين) حُبُّ الشَّهَوَاتِ (باسراف) مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. قُلْ أَوْنَبَثُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَقَوْا عِنْدَ رَبِّمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَكُمْ لِلَّذِينَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. قُلْ أَوْبَتِكُمْ مِنْ اللَّهِ. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (امدحمم) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْعَارِ.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَاءِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ. (تفرد بالالهية) قَائِمًا بِالْقِسْطِ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ (ابدا) الْإِسْلَامُ (التسليم لله). وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. فَإِنْ عَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْمِي لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِينَ أَأَسْلَمْمُ ؟ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيْتِينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ يَكْفُرُونَ بِآلِهِ مِنْ فَاصِرِينَ. فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ فَاصِرِينَ.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ (المتفق عليه بين الاديان والكتب) لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّالُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا تَمَسَّنَا النَّالُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَبْبَ فِيهِ. وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارِ فِي اللَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارِ فِي اللَّهَارِ وَتُعْزِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ (المحاربين) أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا(لكن) أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ (ذوي رحم غير محاربين) تُقاةً (باحسان، فمعفوا عنكم). وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ، وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ. قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَ وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ وَمُوفٌ بِالْعِبَادِ.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ (بالايمان) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.

إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ؛ ذُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا، (خالصا لحدمتك) فَتَقَبَّلْ مِنِي. إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَلَمَّا وَضَعَبْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا وَلَكُ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا وَلَكُ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا وَلَكُ رَبِي وَلَيْنَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ. وَإِنِي أَعِيدُهَا بِكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الدَّكُرُ كَالْأُنْتَى، وَإِنِي سَمَّيْتُهُا مَرْيَمَ. وَإِنِي أَعِيدُهَا بِكَ وَوَلَا يَكُر كَالْأُنْتَى، وَإِنِي سَمَيْتُهُا مَرْيَمَ وَلَيْ أَعِيدُهَا رَكِريًا. وَجُدَ عِنْدَهَا رِزْقًا. قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنِّى لَكِ هَذَا؟ قَالَتْ هُو وَذُرِيَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَهَا بَبَاتًا حَسَنًا. وَكَفَلَهَا رَكِريًا. كُلَّمَا دَحَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيًا الْمِحْرَابِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا. قَالَ يَا مَرْيُمُ أَنِّى لَكِ هَذَا؟ قَالَتْ هُو مُن عِنْدِ اللّهِ. إِنَّ اللّهَ يَرْدُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ. هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيًا رَبَّهُ. قَالَ رَبِ هَبْ مِنْ عِنْدِ اللّهِ. إِنَّ اللّهَ يَرْدُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ. هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيًا رَبَّهُ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ فِي مِنْ اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنِيتًا مِنَ الصَّالِحِينَ. قَالَ كَنِيلًا مِنَ الصَّالِحِينَ. قَالَ كَنِيلًا مِنَ الصَّالِحِينَ. قَالَ كَنَيلًا مِنَ السَّاعُ مِنَ اللّهُ يَعْعَلُ مَا يَشَاءُ. وَسَتِحً بِالْعَشِيّ (الاصيل قبيل الغروب) وَالْإِبْكَارِ (قبل الشروق). وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَاعُونَ يَا لَعْرُولَ فَالَتِ الْمَلَاعِقِي إِلْعُونِ وَالْمَولَ وَالْمَ الْمُولِي وَلَا الللهَ وَلَى كَنْولُ السَّوقَ الْقَالَ اللهُ عَلَى وَالْمَ الْمَلَاعُةُ وَالْمَ وَالْتَ الْمَلَاعُونَ وَالْتِ الْمُولِكَ اللهُ وَلَاتِ الْمُولِكَ اللهُ وَلَاتِ الْمُولِكَ وَلَتَ الْمَلَاعُةُ وَلَلْكَ اللّهُ وَلَاتِ الْمُلَاعِلُولُ اللهُ اللهُ وَلَا لَا الْمُولِ السَّولَ فَا اللّهُ الْمُؤَا وَلَلُ الللهُ الْمُؤَلِ وَالْمَا السَّولُولُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤَ

مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. وَمَا كُنْتَ لَدَيْمٌ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ. وَمَا كُنْتَ لَدَيْمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. إِذْ قَالَتِ الْمَلَاءِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدْ وَلَمْ يَمْسَسْني بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاللَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ (يقول) أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ؛ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَأَبْرِئُ الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيَى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. وَأُنْبَئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرَّمَ عَلَيْكُمْ. وَجِئْتُكُمْ بَآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ. آَمَنَّا بِاللَّهِ. وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. رَبَّنَا آَمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وَمَكَرُوا (الكافرون) وَمَكَرَ اللَّهُ (جازاهم بمكرهم وابطله) وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (بامحالهم وخسرانهم وهو مشاكلة). إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّى مُنَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنيَّا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الطَّالِمِينَ. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ (القرآن) الْحَكِيم (ذي الحكمة). إنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ( وانشأه بنمو بشري) ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( وفق سنن خلق البشرية). الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ. وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ. وَإِنَّ

اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ؛ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ ثُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ؟ أَفَلَا تَعْقَلُونَ؟ هَا أَنْتُمْ هَوُّلَاءٍ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلَم تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ؟ وَاللَّهُ يَعْقِلُونَ؟ هَا أَنْتُمْ هَوُّلَاءٍ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلَم تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ؟ وَاللَّهُ يَعْقِلُونَ؟ هَا أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَائِينًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. وَمَا كَانَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. أَنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَبْعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. وَاللَّهُ وَلِي مَن الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَبْعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. وَاللَّهُ وَلِي النَّاسِ فَي بُولُونَ إِلَا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَمَا يُضَوْرِنَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِم تَكَثُمُونَ الْحَقَ وَأَنَّمْ تَعْلَمُونَ؟ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي الْحَقَ وَالْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أَمْنُوا وَجُهَ (أُول) النّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَهُمْ يُرْجِعُونَ. وَلَا تُؤْمِنُوا (تصدقوا) أَثْرِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجُهَ (أُول) النّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَهُمْ يُرْجِعُونَ. وَلَا تُؤْمِنُوا (تصدقوا) إِلَّا لِمَنْ تَبِعَدُ رَبِّكُمْ. قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلَيمٌ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهُ مَنْ إِنَ الْفَصْلِ الْعَظِيمِ. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِلْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ (مال كثير) يُؤدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يؤدِهِ إِلَيْكَ إِلّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَلُوا يَعْهُدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يؤدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَلُوا يَعْهُدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يؤدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَلُوا يَعْهُدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يؤدِهِ إِلَيْكَ إِلَّهُ مِنْ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. بَعَهْدِه وَاللّهُ مُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكِيقَابِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِيتَابِ وَمَا هُو مِنَ الْكِيتَابِ وَمَا هُو مِنَ الْكِيتَابِ وَمَا هُو مِنْ الْكِيتَابِ وَمَا هُو مِنَ الْكِيتَابِ وَمَا هُو مِنَ الْكِيتَابِ وَمَا هُو مِنْ عَدْ اللّهِ وَمَا هُو مِنْ عَدْ اللّهِ وَمَا هُو مِنْ وَلَكُمْ أَلُونَا اللّهِ الْكَيْتَابِ وَمَا هُو مِنْ عُلِونَ هُمْ مَنْ الْكِيتَابِ وَمَا هُو مِنَ الْكِيتَابِ وَمَا هُو مِنْ دُونِ اللّهِ وَلَا يَتُمْ مُنْ أَنْ يُؤْتِينُهُ الللهُ الْكِيتَابِ وَمَا هُو مِنْ كُونُوا وَكُمْ وَلَا اللّهُ الْكِيْلُونَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْكِيْلُونَ اللّهُ اللهُ اللهُو

تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. قَالَ أَأْفُرُرْتُمْ وَأَخَذْتُم عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي (عهدي)؟ قالُوا أَقْرَرْنَا. قالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

أَفْغَيْرُ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ ( انقاد) مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا (بالاختيار والتمكين) وَكَرْهًا ( بالغريزة والفطرة والتكوين) وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (يوم القيامة)؟ قُلْ آمَنًا بِاللّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ (انبياء) الْأَسْبَاطِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ (انبياء) الْأَسْبَاطِ وَمَا أُونِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهُمْ لَا فَقْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَكُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ. وَمَنْ يَنْتَعَ عَيْر الْإِسْلَامِ (التسليم لله) دِيئًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وَهُو فِي الاَّخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. كَيْفَ يَهْدِي الْقَوْمَ عَيْر الْإِسْلَامِ (التسليم لله) دِيئًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وَهُو فِي الاَّخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. كَيْفَ يَهْدِي الْقَوْمَ عَيْر الْإِسْلَامِ (التسليم لله) دِيئًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وَهُو فِي الاَّخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. كَيْفَ يَهْدِي الْقَوْمَ اللّهُ فَوْمًا كَفُرُوا بَعْدَ إِيمَامُ فَيْ وَالْمَلَاكِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ؛ خَالِيينَ فِيهَا لَا الطَّالِمِينَ. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْمِ فَعَنَةَ اللّهِ وَالْمَلَاكِكَةِ وَالتَّاسِ أَجْمَعِينَ؛ خَالِينَ فِيهَا لَا اللّهِ عَنْهُ الْمُهُمْ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاجُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، فَإِنَّ اللّهُ مُنْ عَلْولِ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْ أَحِدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلُو الْسَالُونَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحْدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلُو الْمَالَولُونَ لَكُومُ الْمُهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنْزَلَ التَّوْرَاةُ. قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَمُ الظَّالِمُونَ. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلتَّاسِ (للعبادة) لَلَّذِي بِبَكَّةَ (مكة) مُبَارَكًا، وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ؛ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنَيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ؟ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. قُلْ يَا

أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا (الكفرة) مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يُرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ؟ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّه حَقَّ تُقَاتِهِ (تقواه) وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنَّمُ مُسْلِمُونَ. وَاخْتَصِمُوا جِمَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ اللَّهُ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ النَّارِ فَأَنْقَدُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ. الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ. وَأُولَئِكَ وَقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَجُوهٌ. فَأَمَّا النَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمُ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِ وَمَا النَّذِينَ الْمُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ لِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهُ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.

كُنْتُمْ (انتم) خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. لَنْ يَضُرُوكُمْ إِللَّا أَذًى. وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ (بفسقهم) الذِلَّةُ أَيْنَ مَا إِلَّا أَذًى. وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ (بفسقهم) الذِلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِقُوا إِلَّا بِجَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ. وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ .وَضُرِبَتْ عَلَيْمٍمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَتِّ. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. لَيْسُوا سَوَاءَ؛ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ اَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَعْدُونَ بَاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَتْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ يَعْمُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُونِ وَيَتْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. وَأُولِئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِاللَّهُ عَلِيمٌ بِاللَّهُ عَلُولُ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِاللَّهُ عَلِيمٌ بِاللَّهُ عَلِيمٌ بِاللَّهُ عَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِاللَّهُ عَلِيمٌ بِاللَّهُ عَلَولَ مِنْ خَيْرُاتٍ. وَلَلَّهُ عَلَيمٌ بِاللَّهُ عَلِيمٌ بِاللَّهِ وَالْمَعْرُونَ عَلَى مَنَ الصَّالِحِينَ. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفُونَ عَلِيمٌ بِاللَّهُ عَلِيمٌ بِاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَقْ لِلْمُ لِلْمُؤْمِ الْوَلَوقُونَ مَا لَعْمُونَ عَلَيمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ الْمَالِقُونَ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُونَ الْعَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمْثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ

قَوْم ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

يَا أَيُّا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ (يقصرون فيكم) خَبَالًا (فسادا)، وَدُّوا مَا عَنِتُمْ (شقيتم وتضررتم). قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ. قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُجبُّونَكُمْ، وَلَا يُجبُّونَكُمْ، وَلَا يُحبُّونَكُمْ، وَلَا يُحبُّونَكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيْطِ. قُلْ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّكِتَابِ كُلِّهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيْطِ. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّنَةٌ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ. إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّنَةٌ يَعْرَحُوا بِهَا. وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ .

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ (تتخذ لـ) الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتُ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ مِبَدْدٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَةٌ (قلة)، فَاتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُعِدَّكُمْ وَرَبُّكُمْ بِقَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزلِينَ؟ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ؛ هَذَا يُمُدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِغَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُستوِمِينَ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِيَطْمَئِنَ يُمُولُوا أَوْ يُعْفِرُ مِنْ اللَّهُ لِللَّهُ إِلَّا مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُستوِمِينَ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ يَمُونَ وَلِيقُولُ مِنَ النَّذِيزِ الْحَكِيمِ. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ النَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يُعْذِينِ الْحَكِيمِ. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْفِهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِمِينَ. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (فاصبر) أَوْ (حتى) يَتُوبَ عَلَيْمُ وَيُعْتَرِبُمُ فَيَنْقَلِبُوا خَائِمِينَ. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (فاصبر) أَوْ (حتى) يَتُوبَ عَلَيْمِ (بِلايمان) أَوْ يُعَذِّيمُ مُ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. وَلِلَهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. يَغُفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّمُ ثُوْجُمُونَ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّمُ ثُرْجُمُونَ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْطَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. وَاللَّه يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْطَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. وَاللَّه يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَلَمْ يُعِنُو اللَّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ؟ وَلَمْ يُصِرُّوا أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُومِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْفَرُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَعْبَا الْأَبْهارُ خَلِي مِنْ تَعْبَا الْأَبْهارُ وَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولَ فَيْ النَّاسِ) فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ خَالِدِينَ فِيهَا. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنْ (فِي الناس) فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.

وَلاَ يَهْتُوا وَلاَ يَخُرُنُوا وَأَنْتُمُ الْأُعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. إِنْ يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ (بالوقوع والتحقق فعليا خارجا) الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ (على الناس). وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلِيمَجِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ (على الناس). وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلِيمَجِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ (وقوعا وتحققا خارجا) الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَثُونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَيَمْحُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَثُونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قَبْلَ وَاللَّهُ مُنْكُمُ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمُوتَ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قَبْلَ (بِظَنَمُ عَلَى أَعْقَابِكُمْ. وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ كِتَابًا مُؤَجِّلًا. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ اللَّدُينَا نُوْتِهِ مِنْهَا. وَمَا عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ كِتَابًا مُؤَجِّلًا. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ اللَّدُينَا وَلَيْنَ وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُعْونَ وَمَا اسْتَكَانُوا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وَمَا كُنْ يَوْلُو لَلَا ذُنُوبَنَا وَاسْتَخُرِي اللَّهُ يُوبَعِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وَمَا عَلَى مَعْهُ وَلِيَلُهُ مُؤَلِولًا وَلَاللَهُ يُوبُولُ اللَّهُ مُؤَلِولًا لِمَا الللَّهُ ثَوَابَ اللَّهُ فَوْلُولًا وَلَاللَهُ يُولُولُ اللَّهُ فَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ فَوْلُ اللَّهُ مُؤْلُولُ اللَّهُ فَلُولُ اللَّهُ فَوْلُولُ اللَّهُ وَلَالًا وَلَمُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ وَلَاللَهُ اللَّهُ وَلَاللَهُ اللَّولُولُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ مُؤْلُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرَدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. بَلِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. سَئُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَانًا. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ يَحْشُونَهُمْ (تقهروهم) بإذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحُسُونَهُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ. ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. إِذْ تُصْعِدُونَ (تبتعدون هربا) وَلَا تَلُوونَ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. إِذْ تُصْعِدُونَ (تبتعدون هربا) وَلَا تَلُوونَ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. إِذْ تُصْعِدُونَ (تبتعدون هربا) وَلَا تَلُوونَ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَا مَا أَصَابُكُمْ (فَانه بما كسبتم). وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ وَلَا مَعْ الْمُؤْونَ بِاللَّهِ غَيْرُ وَلَا مَا أَصَابُكُمْ (فَانه بما كسبتم). وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ وَلَا مَا أَصَابُكُمْ (فَانه بما كسبتم). وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ وَلَا الْمَالَة بُكُمْ وَلَا مَنَا الْمَالَة بأَن لَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ؟ قُلُ إِلَا فَيْلُمُ وَلَا الْخَقِ ظُنَّ الْجَاهِلِيَةِ (الضَالة بان لا نصر). يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ؟ قُلُ إِنَّ قُلْ أَنْ مَنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ؟ قُلُ إِنَّ قُلْ إِنَّ فَلَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ؟ قُلُ إِلَى الْحَقِقَ ظُنَّ الْمَالِقَةَ وَلَا الْمَالِقَةَ مِنَا الْمَالِقَةَ مِنْ الْمَلْونَ هَلُونَ هَلُونَ الْمُؤْمِونَ مَا أَلْمُولِونَ فَلَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ؟ قُلُولُ أَلَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ؟ قُلُولُ اللْمُؤْمِونَ هَا مُؤْمُونَ هَا أَلْمَالِهُ وَلَا مَا أَصَالِوا إِلَيْقَالِمُ الْمَالِقَةُ وَلَا مَا أَصَالِهُ الْمُؤْمِلُونَ هَا مُلْلُونَ الْمُؤْمِونَ هَا مُلْوَلَ مُعْمَل

الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ. يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ. يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَتْلًا هَاهُنَا. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. وَ(كان قُتِلْنَا هَاهُنَا. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. وَ(كان ما كان) لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. إِنَّ ما كَان لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا نُتِي صُدُورِكُمْ وَلِيمَةً إِنَّا اللَّهُ عَلَيْمٌ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا (من المنافقين). وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ (مجانبة فعلهم) حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ. وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُمْ لَوَى اللَّهِ قَوْرَهُمْ لَا لِيَ اللَّهِ قَرَحْمَةٌ. خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ.

فَيِمَا رَحْمَةٍ (فبرحمة) مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ. وَلَوْ كُنْتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَعْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ. إِنَّ اللّه يُحْوِلُكَ. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَعْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ. إِنَّ اللّه يُحْدِهِ. يُحِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ. إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. وَإِنْ يَخْذُلُكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. وَعَلَى اللّهِ فَلَيْتَوَكِّلِينَ. إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. وَإِنْ يَخْذُ (يخون فِي المال). وَمَنْ يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا فَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَمَا كَانَ لِنَبِي قَلْ يَغُلُّ (يخون فِي المال). وَمَنْ يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَ اللّهِ كَنَ لَيْهِمَلُونَ. اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَمَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ؟ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. يَعْمَلُونَ.

لَقَدْ مَنَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ (هزيمة) قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا (علبة). قُلْتُمْ أَنَى هَذَا؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ. إِنَّ اللّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ (باحد) فَبِإِذْنِ اللّهِ (ومشيئته) وَلِيَعْلَمَ (الله وقوعا وتحققا) الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ (تحققا ووقوعا) الَّذِينَ نَافَقُوا. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا فِي سَلِيلِ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمُ (تحققا ووقوعا) الَّذِينَ نَافَقُوا. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا فِي سَلِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُوا، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبَعْنَاكُمْ. هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرُبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ. يَقُولُونَ اللّهِ أَوْ الْمِهُ وَقَعَدُوا لَوْ اللّهِ عَلَاهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَهُمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. اللّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ اللّهُ وَقَعَدُوا لَوْ اللّهُ وَقَعَدُوا لَوْ

أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا. قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا، بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. الَّذِينَ اسْتَجَابُوا بِللّهِ وَالرّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ. الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ. الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ اللّهَ وَفَضْلٍ فَعْ فَوْادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّهَ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. فَافْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَضْلٍ فَمْ فَوَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّهَ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. فَافْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَضْلٍ غَظِيمٍ. إِنَّمَا ذَلِكُمُ مُونِينَ. اللّهَ يُوفَضُلٍ فَمْ مُؤْمِنِينَ. اللّهَ يُوفَى أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَعَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

وَلَا يَحْرُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا. يُرِيدُ اللَّهُ أَلَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوا اللَّهُ شَيْئًا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنّهَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ. إِنّهَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِن الطَّيِّبِ (بافعالهم المكتسبة). وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، وَلَكِنَّ اللَّه يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ الطَّيِّبِ (بافعالهم المكتسبة). وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، وَلَكِنَّ اللَّه يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ (ليسْمِيز الناس). فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. وَلَا يَشَاءُ (ليسْمِيز الناس). فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. وَلَا يَشْمَاوَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ خِيرٌ لَهُمْ بَلْ هُو شَرِّ لَهُمْ. سَيُطَوّقُونَ مَا يَعْمَلُونَ خِيرًا لَهُمْ بَلْ هُو شَرِّ لَهُمْ بَلْ هُو شَرِّ لَهُمْ. سَيُطَوّقُونَ مَا يَعْمَلُونَ خَيرًا لَهُمْ بِلْ يَعْمُلُونَ خَيرًا لَهُمْ بَلْ هُو شَرِّ لَهُمْ. سَيُطَوّقُونَ مَا يَعْمَلُونَ خَيرًا لَهُمْ بَلْ هُو شَرِّ لَهُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرًا لَهُمْ بَلْ هُو مَالْقِيامَةِ. وَلِلَّهُ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ.

لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَخَنُ أَغْنِيَاءُ. سَنكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلّامٍ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلّامِ لِلْعَبِيدِ. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ. قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّيَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلَمِ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَإِنْ كَذَّبُوكَ جَاءُوا بِالْبَيِّيَاتِ وَالنَّبُر (الكتب) وَالْكِتَابِ الْمُنيرِ.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. وَإِنَّمَا تُوفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. لَثَبْلُونَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنْتُهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهُمْ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لَا تَحْسَبَنَ (المنافقين وكفرة اهل الكتاب) الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا (من كفر) وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا (من ايمان) ؛ فَلَا تَحْسَبَنَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ.

وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللّيْلِ وَالنّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. الَّذِينَ يَذُكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُويَهِمْ. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. (ويقولون) رَبَّنا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النّارِ. رَبَّنَا إِنّكَ مَنْ تُدْخِلِ النّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ. وَمَا لِلطّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. رَبَّنَا إِنّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبّكُمْ فَآمَنًا. رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنَا دُنُوبِنَا مِنْ أَنْصَارٍ. رَبَّنَا إِنّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبّكُمْ فَآمَنًا. وَبَنَا فَاغْفِرْ لَنَا دُنُوبِنَا وَكُوبِنَا عَلَى رُسُلِكَ. وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَفِّرُ عَنَا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ. وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكُو اللّهُ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا بِعَضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. فَاللّهِ اللّهِ وَقَاتُلُوا وَقُتِلُوا عَنْهُمُ مُنْ الثّوابِ وَقُرَادًا فِي سَلِيتَاتِمْ فَي وَلَاللّهُ عَنْهُ اللّهِ مَنْ الثّوابِ وَلَوْدُوا فِي سَيِنَاتِهِمْ. وَلَا دُخِلَقَ اللّهِ عَنْهِ اللّهِ. وَاللّهُ عَلْمَ الثَّوابِ وَقُعْلُوا وَقُتِلُوا عَنْدُ اللّهِ. وَللّهُ مُنْ الثَّوابِ وَلَوْدُوا فِي مَنْ عَنْدِ اللّهِ. وَاللّهُ عَنْمُ مُنْ الثَّوابِ وَلَوْدُوا فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِي وَقَاتُلُوا وَقُتِلُوا وَلُولُولُوا وَلَوْلُولُوا وَاللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُوا وَلَوْلُولُوا وَلَوْلُولُوا وَلَوْلُولُوا وَلُولُوا وَلَوْلُولُوا وَلَوْلُوا وَلُولُوا وَلَولَا لَعُولُوا وَلَولَا الللّهُ وَلَا لَعُولُوا وَلَولُولُوا وَلَولَا الللللّهُ الللّهُ الْمُعَالِي الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللم

لَا يَعُرَّنَكَ تَقَلَّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَمَّتُمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللّهِ. وَمَا عِنْدَ اللّهِ عَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهُمْ فَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ فَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهُمْ وَمَا أُنْولَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنْولَ اللّهُ مَا مُعْرُولَ وَمَا أَنْولَ اللّهُ سَرِيعُ اللّهُ لَكُولَ اللّهُ لَقُولُولَ وَرَابِطُوا وَاتّقُوا اللّهَ لَعَلَّمُ مُنْ تُفُولُونَ.

## ٤-سورة النساء

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا (من جنسها وطبيعتها) رَوْجَهَا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ (فيما بينكم واتقوا) وَالْأَرْحَامَ (بوصلها). إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْجَبِيثَ بِالطَّتِيبِ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا الْخَبِيثَ بِالطَّتِيبِ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْنِسَاءِ مَثْنَى النِسَاء مَثْنَى النِسَاء مَثْنَى ، (فخافوا ايضا الا تقسطوا بين النساء). فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ (ان لم تخافوا الا تعدلوا )، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ (ان لم تخافوا الإستاء صَدُقَاتِينَ نِحْلَةً (عن طيب نفس). فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ فَيْ شَيْء مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلُوا لَهُمْ قَوْلُوا اللَّيَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلُ بِاللَّهِ حَسِيبًا. فَلْيَأْكُلُ بِاللَّهِ حَسِيبًا.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرِبُونَ. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرِبُونَ. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْرُقُوهُمْ مِنْهُ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْمِمْ. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّهَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونَ مِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا.

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. فَإِنْ كُنَّ (فقط) نِسَاءَ (وكن اثنتين او) فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الشُّلُثُ. فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الشُّلُثُ. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي مِهَا أَوْ دَيْنٍ. آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقُوبُ لَكُمْ نَفْعًا. (كان ذلك ) فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ . إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ تَرَكْنَ. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشَّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً (لا ولد له) أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا يُورَثُ كَلَالَةً (لا ولد له) أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا يُورَثُ كَلَالَةً وَلِكَ فَهُمْ شُرَكًاء فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ. (كان ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكًاء فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بَهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ. (كان ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكًاء فِي الثَّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بَهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ. (كان ذَلك) وَصِيَّةً مِنَ اللّهِ. وَالله عَلِيمٌ حَلِيمٌ. تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ. وَمَنْ يُطِعِ اللّه وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ كَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. (كافرا) وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ (مكذبا) يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ (الزنا) مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ (وهو منسوخ بالحد) أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (بالنكاح). وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا (الفاحشة) مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا (بالجلد). فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَابًا رَحِيمًا. إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ (قبل حضور الموت). فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا. وَلَيسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيمَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الْأَنَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا. وَلَيسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيمَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الْأَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. أُولَئِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا (اموال) النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ (تضيقوا عليهن) لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. إلَّا (لكن) أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ (الزنا) مُبَيِّنَةٍ (فلكم اخذ الفداء). وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرْهُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ

خَيْرًا كَثِيرًا. وَإِنْ أَرَدْثُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. أَتَأْخُذُونَهُ بُتَتَانًا وَإِثْمًا مُبِيئًا؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا عَلِيظًا؟

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءً سَبِيلًا. حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاثُكُمْ وَغَالَاثُكُمْ وَخَالَاثُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاثُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ مِنَ قَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ مِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَكَلائِلُ حُجُورِكُمْ مِنْ فِلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم وَكَلائِلُ حُجُورِكُمْ مِنْ النِّينَ مِنْ أَصْلَائِكُم وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا وَحِيمًا. وَ(حرمت عليكم) الْمُحْصَنَاتُ (الحرائر) مِنَ النِسَاءِ (الا بعقد ومحر) إلَّا (لكن) مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (فلكم نكاحَمن بالملك بلا عقد او محر). كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (فلكم نكاحَمن بالملك بلا عقد او محر). كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ (من النساء المحرمات البتة) أَنْ تَبْتَعُوا بِأَمُوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. فَمَا اسْتَمْتَعُتُمْ بِهِ مِنْ فَلِكُمْ (من النساء المحرمات البتة) أَنْ تَبْتَعُوا بِأَمُوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْ الْفَو مِنها أَو الزيادة منه). إِنَّ اللَّه كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ (الحرائر) الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (بمهر). وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَائِكُمْ. بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ. فَانْكِحُوهُنَّ (المهر) بِالْمَعْرُوفِ. مُحْصَنَاتٍ (عفيفات) غَيْر (الاماء) بإذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (المهر) بِالْمَعْرُوفِ. مُحْصَنَاتٍ (عفيفات) غَيْر مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ (اخلاء). فَإِذَا أُحْصِنَّ (بالنكاح)، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ (الحرائر) مِنَ الْعَذَابِ (الجلد). ذَلِكَ (نكاح الاماء) لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ (المشقة والزنا) مِنْكُمْ. وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ. وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ. وَاللَّهُ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُمَنِّ لَكُمْ وَيَهُوبَ عَلَيْكُمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَعْلِمُ مَنْ فَيْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَعْلِمُ مَنْ فَيْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَعِيدُونَ الشَّهُ وَاتِ (من الكفرة والفسقة) أَنْ تَعِيدُوا مَيْلًا عَظِيمًا. يُرِيدُ اللَّهُ عَلَيْمٌ. وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. إِلَّا (لكن) أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ (فليس باطلا فكلوها). وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (بعضكم) إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا (الا ان يتوب). وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُهْوَنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. وَلَا يَسِيرًا. إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُهْوَنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

وَلِكُلِّ (لَكُلُ احد) جَعَلْنَا مَوَالِيَ (عصبة يرثون) -مِمَّا تَرَكَ (بعده)- (هم) الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرُبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ. فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.

التِجَالُ قَوَّامُونَ (بالطاعة) عَلَى النِّسَاءِ (بشرطين) بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ (بالطاعة) عَلَى النِّسَاءِ (بشرطين) بِمَا فَضَّلَ الأَوْاجَمِن) حَافِظَاتُ (من خصائص) وَبِمَا أَفْقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ (مطيعات لازواجَمن) حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْبُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ (بحكم قاض). فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنِ سَبِيلًا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوقِقِ اللَّهُ خِيرًا. فَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَ (احسنوا) بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ (الرفيق والْيَتَامَى) وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا (متكبرا) فَخُورًا؛ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ (جحودا وكفرا) وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِنَّاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. وَكَانَ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُمْ وَلَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا اللَّهُ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيدًا. يَوْمَئِذِ عَظِيمًا. فَكَيْفُ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ (قوم) بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيدًا. يَوْمَئِذٍ عَنْ اللَّهُ عَدِيثًا اللَّهُ عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيدًا. يَوْمَئِذٍ يَوْدُ النَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى جِمْ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّه حَدِيثًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى (كِي) تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، وَلَا جُنُبًا - إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ (مسافرين) - حَتَّى تَغْتَسِلُوا. وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ (فيموا)، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ (جامعتم) النِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُويِدُونَ أَنْ تَضِلُوا السَّبِيلَ؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ السَّبِيلَ؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ اللَّكِلَمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (بالتأويل وصرفه عن معناه). وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ اللَّكِلَمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (بالتأويل وصرفه عن معناه). وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ (لا سمعت) وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ (تحريفا للقصد) وَطَعْنَا فِي الدِينِ. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَصْعَنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ لِينَا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ خِلَّهُمْ خِلَّاتٍ جَنَّاتٍ جَرِي مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا

ظَلِيلًا.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا. وَاذَا حَكُمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (واولي الامر ولم يذكر للاهتمام والارتكاز والتفرع منها) إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ذَلِكَ (الطاعة والرد) خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (خبرا). أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ (ولى من دون الله) وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَاذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَالَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَحِيمًا. فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَعِرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَن اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَو اخْرُجُوا مِنْ دِيَارُكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَشْبِيتًا. وَإِذًا لَأَتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَمَنْ يُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. وَحَسُنَ أُولَءِكَ رَفِيقًا. ذَلِكَ الْفَصْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ. فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ (سرايا منفردة) أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَ فَإِنْ أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. وَلَئِنْ مِنْكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ -كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ - يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُورَ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ -كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ - يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُورَ فَوَيْنَهُ مَوَدَّةٌ - يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُورَ فَوْرَا عَظِيمًا. فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَنَّا اللَّهِ فَيُقَتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. وَمَا لَكُمْ لَا ثُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَلْهُ اللَّهُ فَيُعْتَلُ أَوْ يَعْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. وَمَا لَكُمْ لَا ثُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا لَيْهُ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ لَا لِيلًا لللَّهُ لَا تُعْلِيلُ اللَّهِ لَيْ لَا لَهُ لَا تُعْلِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا لَهُ لَا تُعْلَالًا لَهُ لَيْ لَا لَا لَكُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُعْلِيلُ اللَّهُ لَا تُعْلَيْتُهُ لَا تُعْلِيلُ اللَّهُ لَوْلَالِهُ لَا لَهُ لَا لَكُولُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ لَلْ لَا يُعْلِيلُ اللَّهُ لِيلُهُ لَا لَقُولَ اللَّهُ لِلْهُ لَا لَتُهُ لِللْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَتُولِ اللَّهِ لَا لَكُولُ لَو لَهُ لَا لَعُلُولُ لَا لَهُ لَا لَا لِيلَالِ اللَّهِ لَهُ لِللللَّهِ لَلْهِ لَيْ لِلللْهِ لَعْلَالًا لَلْهُ لِلللْهُ لَا لَهُ لَلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلللْهِ لَاللَّهُ لَلْهُ لَا لَعُلُولُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَكُولُونَ فَيْ لَا لَلْهُ لَلْهُ لِلللّهِ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَنَالِهُ لَلْهُ لَلَا لَلْهُ لَلْهُ لِللّهِ لَا لَعَلِيلًا لَلْهُ لَهُ لَلْ لَقُولُولِ لَهِ لَا لَلْهُ لِلللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لَا لَا لِللّهُ لَا لَلْهُ لَا لَلِهُ لَا لَ

وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْولْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الطَّالِم أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ (اولياء من دون الله). فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ. إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً. وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلِ قَريبٍ. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن اتَّقَى. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوج مُشَيَّدَةٍ. وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا؟ (يا ايها الانسان) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّنَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ. وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبِيِّتُونَ. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. وَإذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَالَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ (يسالون عنه) مِنْهُمْ. وَلَوْلَا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلَّا قلِيلًا . فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ. وَحَرّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفُّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا. وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا.

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَىنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا (قديرا).

وَإِذَا حُبِيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا؟ فَمَا لَكُمْ (مختلفون)؟ فِي الْمُنَافِقِينَ (على) فِئَتَيْنِ، وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا. أَتُريدُونَ أَنْ تَهْدُوا

مَنْ أَضَلَّ اللّهُ (باستحقاق)؟ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَلَنْ تَجِدُ لَهُ سَبِيلًا. وَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَا كَفُرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى فَخُدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَيَنْهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوكُمْ وَيَنْهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ وَيَنْهُمْ مَيثَاقُ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْهُمْ سَبِيلًا. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ. كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَيْمُ سَبِيلًا. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ. كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْقَتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا. فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيمُهُ فَخُدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ الْفَتْدَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا. فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيمُهُمْ فَعُدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ الْقَلْقُومُ وَيُولُومُ مَعَلَيْا لَكُمْ عَلَيْهُ مُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ مُؤْمَدُ وَالْمَالَعُلُهُمْ مُعَلِقُوا الْمَالَعُ مُومُومُ وَلُوكُمْ وَالْمُؤْمُومُ مُولَا الْمُؤْمُومُ مُؤْمُولُومُ الْعَلَالَةُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ مُعُولًا الْمَالَعُلُومُ الْعَلَالُومُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُولُومُ الْمَلْولُ وَلُولُومُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُ وَلُولُومُ الْمُؤْمُ وَلَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ وَلَولُومُ الْمَلْمُ الْمُؤْمُومُ الْمَالُولُولُ الْمَلْمُ وَلُولُومُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُومُ الْمَلْولُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُومُ أَولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُل

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، إِلَّا (لكن) خَطَأً (قد يقع). وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ (كفار) عَدُوٍّ (كفار) عَدُوّ (محاربين) لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ (كفار) بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقُ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ (الكفار) وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ (رقبة) فَصِيَامُ شَهْرِيْنِ مَتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَلَكفار) وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ (رقبة) فَصِيَامُ شَهْرِيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَمَّتُم خَالِدًا فِيمَا مُؤْمِنًا مُتَعَدِّدًا وَمَرَبُتُمْ (سافرتم فَيْنَا مُنَالِهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبُتُمْ (سافرتم فَيهَا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبُتُمْ (سافرتم عَاهِينَ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبُتُمْ (سافرتم عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ وَلَعْنَهُ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ كَثِيمً كُورَةً كَذَابًا عَظِيمًا عَلَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَعِنْدَ اللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَابًا كُنْتُمْ (غير مؤمنين) مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللله عَلَيْهُ وَنَوْبَهُ مِنَا يَعْمَلُونَ خَيِرًا.

وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَبْتَدُونَ سَبِيلًا (فمعذورون). فَأُولَئِكَ عَسَى اللّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ. وَكَانَ اللّهُ عَفُوًا عَفُورًا. وَمَنْ يُمَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. وَمَنْ يَخُرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَدْرِكُهُ الْمُوثُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ. وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا. وَإِذَا صَرَبُتُمْ (سافرتم) فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ اللّهِ. وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَغْيَنَكُمُ النّينَ كَفَرُوا. إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوا مَبِينًا. وَإِذَا كُنْتَ فِيمٍ فَقَفْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ فَلْتُقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُوا (الاحرون) أَسْلِحَتَهُمْ وَإِنْكُمْ (قبال العدو) وَ (اذا الملت الطائفة الاولى وَلاَنَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا (الاحرون) مِنْ وَرَائِكُمْ (قبال العدو) وَ (اذا الملت الطائفة الاولى طلاتهم) لْتَأْتِ طَائِفَةٌ أَخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وَلْيَأَخُذُوا جَدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جَرَاهُمْ وَالْسَلِحَةَهُمْ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا حَذَرَكُمْ أَنْ اللّهَ فَلْ اللهُ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ الطَّلَاقُ اللّهُ عِيْمُ الصَّلَاقُ قَادُولَ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَعَلَى جُنُومِكُمْ. فَإِذَا لَتَعْمَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَعَلَى جُنُومِكُمْ وَلَا اللّهُ فِينَاعُ مَوْفُودًا وَلَا مُؤْمِكُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَورَهُ وَلَا مَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ مَلْكُونَ وَاللّهُ مَلِكُونَ وَلَا مَلْكُونَ فَائِمُونَ فَإِنَّهُمْ يَاللّهُ وَلَا مَنْولُولُ فَلْ عَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَاللّهُ وَلَا مَلْعُودًا وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا مَنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ مِنَ اللّهُ عَلَيْكُونَ مِنَ اللّهُ عَلَيْكُونَ مِنَ اللّهُ عَلَيْكُونَ مِنَ اللّهُ عَلَيْكُونَ وَلَا مُؤْمِونَ مَنَ اللّهُ عَلْمُونَ وَا تَأْلُونَ فَإِنَّهُونَ فَلَا اللّهُ عَلَيْكُونَ مِنَ اللّهُ عَلَيْكُونَ مِنَ اللّهُ عَلَ

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ (اعلمك) اللَّهُ (بَما فيه). وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِينِينَ خَصِيمًا. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَيْمًا. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. هَا يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. هَا أَتُمْ هَوُلاءِ جَادَلُتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ يُعَالِمُ فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّه عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْمُ وَكِيلًا؟ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَطْلِمْ فَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ يَكُسِبُ إِنْمًا فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِه. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَنْ يَكْسِبُ خَطِيئَةً أَوْ إِنْمًا فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا فَقِدِ احْتَمَلَ مُهُمَّنًا وَإِنَّمًا مُبِينًا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مُنْ يُغْمِلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ. وَمَا يَصُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ. وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَمُنْ يَكْمِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّتُ طَائِفَةً مَنْ يُضِلُونَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ. وَمَا يَصُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ. وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ

وَالْحِكُمْةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. وَكَانَ فَصْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ خَبُواهُمْ إِلّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النّاسِ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَنَّبِعْ غَيْرُ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَتَمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلّ ضَلَالًا بَعِيدًا. إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللّهُ. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (بالتقدير والمشيئة). وَلَأَضِلَنَّهُمْ وَلَأُمْتِيَهُمْ وَلَأَمْرَتَهُمْ فَلَكُمْرَتُهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ (الكافرون) خَلْق (دين) اللّهِ. وَمَنْ يَتَخِذِ فَلَيْبَيِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. وَلَآمُرَتُهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ (الكافرون) خَلْق (دين) اللّهِ. وَمَنْ يَتَخِذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. يَعِدُهُمْ وَيُمَيِّمِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلّا غُرُورًا. أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَمَّتُمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (محرب). وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَتَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْبَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، وَعْدَ اللّهِ حَقًّا. وَمَنْ اللّهِ قِيلًا.

لَيْسَ بِأَمَانِيّكُمْ وَلَا أَمَانِيّ أَهْلِ الْكِتَابِ. مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ الشَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ اللَّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيرًا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةً إِبْرًاهِيمَ حَنِيفًا. وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرًاهِيمَ خَلِيلًا. وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ، وَ (مع) مَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ (وما اوصاكم الله به) فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ (عن) أَنْ تَنْكِحُوهُنَ. (فلا تفعلوا). وَ (يوصيكم فِي ) الْمُسْتَضْغَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُما صُلْحًا. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشَّحَ إِللْهَ كَانَ (دوما) بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ (البخل). وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ (دوما) بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ

تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا (الزوجة) كَالْمُعَلَّقَةِ. وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا مِنْ سَعَتِهِ. وَكَانَ اللَّهُ تُصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللَّهُ كُلَّا مِنْ سَعَتِهِ. وَكَانَ اللَّهُ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا مِنْ سَعَتِهِ. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.

وَبِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّا حَمِيدًا. أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. وَإِنْ يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَبِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. إِنْ يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَبِلَّةِ مَا لِيَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ مَمِيعًا بَصِيرًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا فَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا (بان تميلوا) وَإِنْ تَلُوُوا أَوْ تُعْرِضُوا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (بالرسل) آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ. وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاً لَا بَعِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لَيَعْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا. بَشِرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. الَّذِينَ يَتَّخِدُونَ الْكَافِرِينَ اللَّهُ وَلَا يَهْفِهُ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا. بَشِرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي لَيْعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ بِلَيْهِ جَمِيعًا. وقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكُفُّرُ مِهَا وَيُسْتَهُرُأُ مِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكُفُّرُ مِهَا وَيُسْتَهُرُأُ مِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، إِنَّ اللَّه جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَمَّمَ جَمِيعًا. الَّذِينَ عَرِيثٍ غَيْرِهِ. إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، إِنَّ اللَّهُ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَمَّمَ جَمِيعًا. اللَّذِينَ عَلِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. إِنَّكُمْ وَنَمْ نَعُرُ مِنَ اللَّهُ وَلَاهُ مِنْ اللَّهُ عَلُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِيلًا اللَّذِينَ عَلَى الْمُعْوِينَ (النَاصِرِينَ له) سَبِيلًا. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُعْوَلًا اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. يَلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. يَا أَيُهُمْ اللَّهُ اللَّذِينَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوْلَاءٍ وَلَا إِلَى هَوْلَاءٍ. وَمَنْ يُصُلِ النَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ لَلْ قَلِلُ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. يَا أَيُهُا اللَّذِينَ الْكُونُ اللَّهُ الْفُوا كُولَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِين

آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. أَتُويدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا بِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُمِينًا. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، إلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللّهِ وَأَحْلَصُوا دِينَهُمْ بِلّهِ، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ اللّهُ شَكَرُتُمُ (بالطاعة) وَآمَنْتُم. وَكَانَ اللّهُ شَكَرُا اللهُ شَكَرُتُمُ (بالطاعة) وَآمَنْتُم. وَكَانَ اللّهُ شَكَرُا اللهُ شَكِرًا عَظِيمًا. لَا يُعْفَلُ اللّه بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرُتُمُ (بالطاعة) وَآمَنْتُم. وَكَانَ اللّهُ شَكِيرًا عَلِيمًا. لَا يُعْفَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرُتُمُ (بالطاعة) وَآمَنْتُم. وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. اللهُ وَيُعلِمُ اللّهُ عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّا قَدِيرًا. إِنَّ اللّهِ سَمِيعًا عَلِيمًا إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّا قَدِيرًا. إِنَّ اللّهِ سَمِيعًا عَلِيمًا. إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُغْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّا قَدِيرًا. إِنَّ اللّهِ سَمِيعًا عَلِيمًا اللهُ وَيُرِيدُونَ إِللّهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُغَرِّفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوا قَدِيرًا. إِنَّ اللّهُ عَرِيدُونَ إِللّهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُغَرِّفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللّهُ وَلُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضٍ وَيَرْيدُمْ أَولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيمِمْ أَجُورَهُمْ. وَكَانَ اللّهُ وَلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيمِمْ أُجُورَهُمْ. وَكَانَ الللهُ عَفُورًا وَحِيمًا.

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَرِّلَ عَلَيْهُمْ كِتَابًا مِنَ السَمَاءِ. فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالُوا أَرِنَا اللّهَ جَمْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. ثُمُّ اتَّخَذُوا الْمِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيْنَاتُ. فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ. وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا. وَرَفَعْنَا (برهانا )فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيمَاقِعِمْ. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ. وَأَخَذُنا مِبْهُمْ مِيمَاقًا عَلَيْمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ. وَأَخَذُنا مِبْهُمْ مِيمَاقَهُمْ وَكُمْرِهِمْ بَيَّاتِ اللّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِعَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفُ عَلِيطًا. فَيِمَا نَقْضِهِمْ مِيمَاقَهُمْ وَكُمْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. وَيِكُفُوهِمْ وَقَوْلِهِمْ عُلُوبُنَا عُلْفُ عَلَى مَرْبَمَ وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. وَيكُومُ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْبَمَ وَلَائِهِمُ اللهُ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْبَمَ وَعَلَامُ مُوسَعَلَى اللّهَ عَلَىمَ الله وَلَيلًا عَلَيلًا اللهَ عَلَى مَرْبَمَ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَكِنْ شُبِهِ مِنْ عَلَى الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْبَمَ رَسُولَ اللّهِ، (لعنهم الله). وَمَا قَتَلُوهُ وَلَكِي شُبِهِ مِنْ الْذِينَ الْمُنْونَ الْيَهُ وَيكُونُ النَّهُ فِي قَنْ مِنْهُمْ طَيْبَاتٍ أُجِلَى الْكَانِي وَمَا الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْمُ طَيْبَاتٍ أُجِلَى الْكَالِي وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَعُونَ بِهَا أَنْولَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. وَيَعْمَ الْقِيامَةِ يَكُونَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَيْمًا اللّهُ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤُمِنُونَ بِمَا أُنْولَ وَعَنْ فِي الْعِلْمِ وَنَا عَلْهُمْ وَالْونَ يَعْمُونَ بِمَا أُنْولَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاعْنُونَ يَوْمِنُونَ يَوْمِنُونَ بِمَا أُنْولَ وَعَنْونَ بِمَا أُنْولَ وَعَوْنَ بِمَا أُنْولَ وَمُونَ يُومُونَ بِمَا أُنْولَ وَاعَلَالًا لِلْكُولَ عُلْمَا الْمُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْولَ وَلَا الْمُؤْمِنُونَ يُؤُمِنُونَ بِمَا أُنْولَ النَّالِ الْعَلَامِ وَالْمُؤْمِنَ وَلُولُوا الْمُؤْمِنَ وَلَا النَّاسِ بِالْبَاطِلِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِنَ مُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِه

إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. أُولَئِكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا.

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ(انبياء) الْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ. وَآتَيْنَا وَاسْمَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ (ارسلنا) رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. (ارسلنا) رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ وَعَلَى اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. (ارسلنا) رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً (عذر) بَعْدَ الرُّسُلِ. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا. لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ. أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَا عُكَمْ وَلَ لَكُنْ اللَّهُ مَنْهُ وَنَ وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَمَّتُمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. وَكَانَ ذَلَكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ. فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ. وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. إِنَّمَا الْمَسِيخُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكِيمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ. انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ وَرُوحٌ مِنْهُ. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَكِيلًا. لَنْ يَسْتَنْكِفَ وَرُوحٌ مِنْهُ. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَكِيلًا. لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمُقَرِيُونَ. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ الْمَسِيخُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا بِلَيهِ وَكِيلًا. لَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبِرُ الْمَسِيخُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا بِلَيهِ وَلَا الْمَلَاعِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبِرُ فَلَا الْمَسِيخُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا بِلَيهِ وَيَسْتَكُبُرُوا فَيُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ فَصَيرًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُوهَا وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوقِيمِمْ أَلِيهُ مُورَا مُبِينًا. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكُمُوا وَاسْتَكُبُرُوا فَيُعَذِيمُهُمْ وَقَصْلُو وَيَسْتِهِمُ وَلَا يَكِمُ مُولًا مُسْتَقِيمًا وَيَعْرَفُوا فَاسَيدخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيمِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَلِمَا الذِينَ كَفُرُوا فَسَيدخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيمِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَاللَّهُ مِنْ كُورُوا فَسِيدخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيمِمْ إِلَيْهِ صَرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَاللَّهُ مِنْ وَا فَسِيدخُلُهُم النَار).

يَسْتَفْتُونَكَ. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ. إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا

نِصْفُ مَا تَرَكَ. وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُقَانِ مِمَّا تَرَكَ. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَطِّ الْأُنْتَيَيْنِ. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

٥-سورة المائدة

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. أُحِلَتْ لَكُمْ بَهِيمُهُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَتُمْ حُرُمْ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يُحُلُوا (تستبيحوا) شَعَايْرَ اللّهِ وَلَا (تستبيحوا) الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ (من البدن) وَلَا (تستحلوا) آفِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ (بالقتال) وَلا (تستحلوا) الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلَائِدَ (من البدن) وَلا يَعْمُونَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ (بالقتال) وَلا السَّعْوَ الْمَعْوَوَلَا عَلَى الْبِرِ وَالتَقْوَى فَضَلًا مِنْ رَبِّمْ وَرِضُوانًا. وَإِذَا عَلَى الْبِرِ وَالتَقْوَى . يَعْمُونُ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَقْوَى . وَاتَقُوا اللّهَ. إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُيْتَةُ وَالْمَوْفُودُةُ (المقتولة بالضرب) وَالْمُرَدِيّةُ وَالْمَوْفُودُةُ (المقتولة بالضرب) وَالْمُرَدِيّةُ وَالْمَوْفُودُةُ (المقتولة بالضرب) وَالْمُرَدِيّةُ (الساقطة من علو)، وَالتَطِيحَةُ، وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلّا مَا ذَكَيْتُمْ ، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ. وَ (الساقطة من علو)، وَالتَطِيحَةُ، وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلّا مَا ذَكَيْتُمْ ، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ. وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْمُنْوَدِيّةُ وَالْمَوْمُ وَالْمُولُولُ وَمَا أَلْمُولَ مِنْ فِيكُمُ الْمُنْتِينَ وَمَا عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ وَمَا عَلَيْمُ وَالْمَوْمَ وَالْمَوْمَ وَالْمَوْمَ وَالْمُولَ مِنْ الْمُولِينَ تُعَلِّمُونَ مَلَا اللّهِ عَلَيْهِ (ما أمسكن). وَاتَقُوا اللّهَ. إِنَّ الللهُ وَمَا اللّهِ عَلَيْهِ (ما أمسكن). وَاتَقُوا اللّهَ. إِنَّ اللهُ وَمَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا الْكَيْتَابُ عِلْ لُكُمْ وَطُعَامُ النَّذِينَ أُوتُوا الْكَيْتَابُ عِلْ لُكُمْ وَالْعَلَامُ الْمُحْصَاتُ وَ وَالْمُحْصَاتُ مِنَ الْذِينَ أُوتُوا الْكَيَابُ مِنْ الْمُومَاتُ مِنَ الْذِينَ أُوتُوا الْكَيَابُ مِنْ الْمُحْمَاتُ مِنَ الْذِينَ أُوتُوا الْكَيَابُ مِنْ الْمُومِعَاتُ مِنَ اللّهُ مِنَالُ مِنْ الْمُومَاتُ مِنَ اللّذِينَ أُوتُوا الْكَيَابُ مِنْ الْمُومِعَاتُ مِنَ الْفَيْعَابُ مِنْ الْمُومَاتُ مُ مِنَ الْمُؤْكِيْتُ وَالْمُومُ الْمُعْمَاتُ مُنْ مِنَ اللْمُومِ الْمُل

قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَ أَجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ. وَمَنْ يَكُفُرُ الْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ (حد الغسل) وَامْسَحُوا الصَّلَاةِ (وانتم محدثون) فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَعْبَيْنِ. وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا بِرُعُوسِكُمْ (ببعض رؤوسكم) وَ (وامسحوا) أَرْجُلكُمْ إِلَى الْمُعْبَيْنِ. وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ (واحدثتم فتيمموا) ، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ اللّهَ النِسَاءَ فَلَمْ تَجُدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. مَا يُرِيدُ اللّهَ النِينَ أَمْنُوا كُونُوا فَوَامِينَ لِيهِ شُهِدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْوِمُكُمْ أَنْ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَمِيتَاقَةُ الَّذِي وَاثَقُكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَقُوا اللّهَ. إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمِيتَاقَةُ الَّذِي وَاثَقُلُمُ اللّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْوِمُكُمْ شَنَانُ فَوْمٍ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمِيتَاقَةُ الَّذِي وَاثَقُلُمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيتَاقَةُ الَّذِي وَاثَقُوا اللّهَ إِلَى اللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلِوا هُو أَقُرُبُ لِلتَقُوى وَا قَوْمِينَ لِلّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ فَوْمٍ عَلَى اللّهُ وَمِيلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. وَالَّذِينَ كَفُرُوا وَكَذُبُوا بِكَاتُهُ اللّذِينَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلْيَكُمْ أَنْ يَبْسُطُوا إِلْيَكُمْ أَوْدُ وَا فَعَلَى اللّهُ وَمِنُونَ.

وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. وَقَالَ اللّهُ إِنِي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الطّهَ قَرَضًا حَسَنًا، لَأَكْفِرَنَّ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الطّهَ قَرَضًا حَسَنًا، لَأَكْفِرَنَّ عَنْكُمْ سَيّئَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَكُمْ جَنَّاتٍ بَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ عَنْكُمْ سَيّئَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَكُمْ جَنَّاتٍ بَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (بالتاويل وصرفه عن معناه). وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ. وَلَا تَوَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ. إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ. فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَسَوْفَ يُنَتِّهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. قَدْ جَاءَكُمْ مِن اللَّهِ فُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى فُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى

النُّورِ بِإِذْنِهِ. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي مَرْيَمَ. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمًا. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلْ فَلِم يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ؟ بَلْ أَنْتُمْ قَلِيرٌ. وَقَالَتِ الْيُهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّهِ وَأَحِبَاؤُهُ. قُلْ فَلِم يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ؟ بَلْ أَنْتُمْ فَلِي اللّهِ مَلْكُ بَشِيرٌ مِمَّنْ خَلَقَ؟ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ (بالاستحقاق فلا مانع ). وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ. وَاللّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ. وَاللّهُ عَلَى فَتُرْةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ. وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ، الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا وَاليقين) ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. (الله) أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَ (بالتوفيق واليقين) ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا. وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا. فَاللّهُ وَيَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قَالُوا يَا مُوسَى إِنّا لَنْ لَا أَنْفِي وَالْفَوْمِ الْفَاسِقِينَ. قَالَ فَإِنَّا هَاهُمَا قَاعِدُونَ. قَالَ وَإِنْهُمْ أَنْهُمْ الْفَوْمِ الْفَاسِقِينَ. قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ. فَلَا قَامُوا فِينَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. قَالَ فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ.

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ (من بني اسرائيل) بِالْحَقِّ إِذْ قَرَبَا قُرْبَانًا فَتُقْتِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْمُتَّقِينِ. لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيْ يَدَكَ يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينِ. لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيْ يَدَكَ لِتَقْتُلُنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ؛ إِنِي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. إِنِي أُرِيدُ (ان فعلت انت ذلك) أَنْ تَبُوءَ بِإِثْهِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ (بالتقدير والمشيئة) مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. وَذَلِكَ جَزَاءُ الطَّالِمِينَ. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ. فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فَبَعَثَ اللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيّهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةً أَخِيهِ (وقد تركه في العراء). قالَ يَا اللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْعَراء). قالَ يَا

وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ (قتل هذا الاسرائيلي لاخيه) كَتَبْنَنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُفَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُتَفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي اللَّنْيَا وَلَهُمْ فِي أَوْ يُتَفَوْا مِنْ الْأَرْضِ. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي اللَّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَرْضِ. ذَلِكَ لَهُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ. الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم إِلّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللّهَ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَة (ما يقربِكم) وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلّكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لِيَقْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابٍ تَقْلِكُونَ. إِنَّ النَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لِيَقْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابٍ تَقْلِكُونَ. إِنَّ النَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لِيَقْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمُ الْقِيمَةِ مَا تُقْتِلَ مِنْهُمْ. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. يُرِيدُونَ أَنْ يَخُرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللّهِ عَنْهُ وَلَا السَّهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّامِ وَالْتَعُونُ اللَّهُ عَذِيزٌ حَكِيمٌ. فَمَنْ تَابَ مَنْ يَشَاءُ (بالاستحقاق فلا مُنْ يَقْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ.

يَا أَيُّمَا الرَّسُولُ لَا يَحْرُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنًا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُوْمِنْ قُلُومُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْمُومِنُ قُلُومُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ (بالتأويل وصرفه عن معناه). يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ يُودِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. أُولِئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُردِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. أُولِئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُردِ اللَّهُ أَنْ يَصُرُ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ يُطَهِّرَ قُلُومُهُمْ لَهُمْ فِي اللَّذِينَ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ يُطَهِّرَ قُلُومُهُمْ لَهُمْ فِي اللَّذِينَ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ يُطَهِّرَ قُلُومُ مَنْ فَلَنْ يَصُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ لِيلَةُ وَلَا تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُوكَ شَيْئًا وَإِنْ لِيلِكُ مِنَا اللَّيْونَ اللَّذِينَ اللَّهُ لِيلَامُ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكُمُ اللَّهِ؟ ثُمُّ يَتَوَلُونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ وَكَنْ فَادُوا لِلَّذِينَ اللَّهُ مُنِينَ. إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَخْمُ مِهَا النَّيْبُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا لِلَذِينَ هَاوُلُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا الْوَلِيلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِكَ اللَّهُ وَا اللَّهُ مِن اللَّهُ وَا اللَّهُ مِن اللَّهُ وَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ وَا الْفَالِلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَا اللْهُ وَا الللَّهُ وَاللَهُ الللَّهُ وَلَا ا

وَالرَّبَايِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللّهِ. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا التَالسَ وَالْحَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ وَالْأَنْفَ وَالْأَذْنِ وَاللّمِنَ وَاللّمِنَ وَاللّمِنَ وَالْمَعْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَذْنِ وَاللّمِنَ وَاللّمِنَ وَاللّمِنَ وَاللّمِنَ وَاللّمِنَ وَاللّمِنَ وَاللّمِنَ وَاللّمُونَ وَقَطَّمُ فَيَا اللّهُ فَأُولِكَ فَمُ الطَّالِمُونَ. وَقَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا يَبْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَقِينَ. وَلْيَحْكُمْ الطَّالِمُونَ. وَقَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا يَبْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ. وَلْيَحْكُمْ اللّمُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَلُولِكَ هُمُ الْقَالِمِقُونَ. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اللّهُ الْمُؤْوِنَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ. وَلْيَحْكُمْ الْمُلْوِنِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَيْهِ مِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَلُولَاكِ وَمُهَيْعِنَا عَلَيْهِ. فَالْوَلِكَ هُمُ الْقَالِمِقُونَ. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اللّهُ الْمُؤْوِنَ وَمُنْ لَمْ يَعْمُ مِنَ الْمُولِقِيلَ هُمُ الْقَالِمِقُونَ. وَأَنْ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى (المعادين) أَوْلِيَاءَ. بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُومِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَاعِرَةٌ. فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْنِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْهُسِهِمْ نَادِمِينَ. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَوُلُاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْهُسِهِمْ نَادِمِينَ. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهُولُاءِ الَّذِينَ أَمْنُوا مَنْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهُمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحَبُّهُمْ وَيُجَبُّهُمْ وَيُجُونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحَبُّهُمْ وَيُجَبُّهُمْ وَيُجَبُونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَة وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. يَا أَيُّ وَلَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. يَا أَيُّ وَلَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. يَا أَيُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. يَا أَيُّا

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارِ (الححاربين) أَوْلِيَاءَ. وَاتَقُوا اللّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَحِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنًا بِاللّهِ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ. وَأَنَّ أَكْثَرُمُ فَاسِقُونَ. قُلْ هَلْ أَنْتِئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ الطَّاغُوتَ. اللّهِ مَنْ لَعْنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَ (من) عَبَدَ الطَّاغُوتَ. اللّهِ مَنْ لَعْنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَ (من) عَبَدَ الطَّاغُوتَ. أَوْلَئِكَ شَرِّ مَكَانًا وَأَضَلُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ أُلْوَلِكَ شَرِّ مَكَانًا وَأَضَلُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِاللَّهُونَ وَالْكُفُورِ وَهُمْ وَلَئِكُ مَنْ مَكَانًا وَأَضَلُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِاللَّكُونِ وَهُمْ وَلَا مِنْهُمُ السَّحْتَ. لَبِنْسَ مَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَايَتُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِنْمُ وَلَا يَتْبَاهُمُ الرَّبَايُتُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْالْمَاتُونَ وَاللّهُ مَالُوسَ مَا كَانُوا يَصْعَلُونَ.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةٌ (عن الخير). عُلَتْ أَيْدِيهِمْ (عن الخير) وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُعْيَانًا وَكُفْرًا. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ (المفسدين منهم) الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللّهُ. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكُوبِ أَطْفَاهَا اللّهُ. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ اللّهُورَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكُمْ أَقَامُوا التَوْوَرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدَةٌ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ شَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدَةٌ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ شَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِكُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدَةٌ الْكَافِرِينَ. قُلْ يَا أَهْلَ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ شَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. وَلَيْ لَمْ تَقْعُلْ فَمَا النَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. وَلَيْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. وَلَيْمَامُكَ مِنْ النَّاسِ. إِنَّ اللّهَ غِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. وَلَرْيَدَنَ وَاللّهُ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. وَلَكَ عُلْمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْفِومِ الْكَافِورِينَ. إِنَّ اللّذِيلُ وَلِينَ اللّهُ فَوْ وَالسَّائِفُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخْورِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَلا حَوْفً وَالْتَصَارَى مَنْ أَمْنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْالْخِورِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَلا حَوْفً

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. وَقَالَ الْمَسِيخُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ. إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ. وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ. انْظُرْ كَيْفَ بُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقّ. وَلَا تَنَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْم قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَان دَاوُودَ وَعِيسَى ابْن مَرْيَمَ. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكُر فَعَلُوهُ. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْم الصَّالِحِينَ. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيِّهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَمُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ. وَلَا تَعْتَدُوا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ. فَكَفَّارَتُهُ (اذا حنثتم) إطْعَامُ عَشَرَةِ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ. فَكَفَّارَتُهُ (اذا حنثتم) إطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ (وحنثم). وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ (خبث) مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (يزينه لكم) فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. فَهَلْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. فَهَلْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. فَهَلْ أَنْتُمُ مُنْتَهُونَ. وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمُ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا (من طيبات) إِذَا التَّالِخُوا (ما أمروا به فيها مضى) وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَقَوْا (ما يؤمرون به الآن) وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَقَوْا (ما سيؤمرون به فيها يأتِي) وَأَحْسَنُوا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ (فِي الاحرام) تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ (فِي الاحرام) تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرَمَاحُكُمْ اللَّهُ (تحققا خارجا) مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ . يَا أَيُّهَا اللَّيْ اللَّهُ عَرْمٌ . وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَقِدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّيْمِ؛ يَعْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ النَّعَمِ؛ يَعْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا. لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ. عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ. وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو صِيَامًا. لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ. عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ. وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو النَّيَامِ النَّهُ مَنْهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْهُ مَا اللَّهُ الْكُعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ (لدينهم ودنياهم) وَ (جعل) الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ (البدن المقلدة قياما). ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَ اللَّه يَعْهُمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَأَنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا ثُبُدُونَ وَمَا تَكْثُمُونَ. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ، وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ. مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ (ناقة تبحر اذنها بعد البطن الخامسة فلا يدر لبنها ويكون

لالهتهم) وَلَا سَائِبَةِ (ناقة تسيب فلا تمنع فتكون لالهتهم) وَلَا وَصِيلَةِ (ناقة بكر توصل بانثى فتسيب وتكون لالهتهم) وَلَا حَامٍ (فحل الابل محمي الظهربعد ان انتج عشرة ابطن) وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. أَوَلُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. أَوَلُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَشُرُونَ. يَا أَيُّنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ (من الكافرين) إذَا اهْتَدَيْتُمْ. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنتِئَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَان ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ. تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُشْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ. (فان فعلنا) إنَّا إذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ. فَإِنْ عُثْرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقًّا إثْمًا فَآخَرَان يَقُومَان مَقَامَهُمَا مِنَ (الورثة) الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْأَوْلَيَانِ. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتهمَا. وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهمْ. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ؟ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا. إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ (الروح المطهرة أي جبرائيل). تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِخْبِيلَ. وَاذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَاذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي. قَالُوا آمَنًا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ. قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ. قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرنَا وَآيَةً

مِنْكَ. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيرُ الرَّازِقِينَ. قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَرِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرُ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ.

وَإِذْ قَالَ (يقول) اللّهُ (يوم القيامة) يَا عِسَى ابْنَ مَرْ يَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهُ مِنْ دُونِ اللّهِ؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ. إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ. إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ. إِنَّكَ أَنْتَ عَلَيْمُ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي إِلّا مَا أَمْرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. وَإِنْ تَغْفِرْ كُنْتَ أَنْتَ الْوَقِيبَ عَلَيْهِمْ. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. وَإِنْ تَغْفِرْ لَمُعُومُ الشَّادِقِينَ (فِي ايمانهم) صِدْقُهُمْ. لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ. قَالَ اللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ (فِي ايمانهم) صِدْقُهُمْ. لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ. قَالَ اللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ (فِي ايمانهم) صِدْقُهُمْ. لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ. قَالَ اللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ (فِي ايمانهم) صِدْقُهُمْ. لَهُمْ عَنَاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهِرُ وَالدِينَ فِيهَا أَبَدًا. رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. لِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَ. وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

## ٦-سورة الأنعام

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الْحَمْدُ بِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. وَجَعَلَ (خلق) الطُّلُمَاتِ وَالتُّورَ (بالحَمَة). ثُمُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَهِمْ يَعْدِلُونَ. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ (عناصر من) طِينٍ. ثُمَّ قَضَى أَجَلًا (للموت) وَأَجَلُ (للبعث) مُسمَّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْلَمُوت) وَأَجَلُ (للبعث) مُسمَّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ. وَهُو اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَبَعْرَمُ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. وَمَا تَأْتِهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا الْأَرْضِ. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَبَعْمَرُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. وَمَا تَأْتِهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِنُونَ. أَلَمْ يَرُوا مُعْرِضِينَ. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِنُونَ. أَلَمْ يَرُوا مُعْرِضِينَ. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُنُونَ . أَلَمْ يَرُوا مُعْرَفِينَ اللَّهُ مِنْ قَرْنٍ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمُكِنْ لَكُمْ. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ (المطر) عَلَيْهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمُكِنْ لَكُمْ. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ (المطر) عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا (غزيرا). وَجَعَلْنَا الْأَنْهُمْ فِي قَرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا قَرْبَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيمِمْ ، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا (فلم يؤمنوا) لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا اللَّمَانُونَ فَيْ الْأَوْلُ عَلَيْهِ مَلَكُ. وَلُو أَنْزَلْنَا مَلَكًا (فلم يؤمنوا) لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا

يُنْظَرُونَ. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا (ليروه)، وَلَلَبَسْنَا (بالتباس انه بشر) عَلَيْهِمْ مَا يَلْشِونَ (على انفسهم الان انه بشر).

وَلَقَدِ اسْتُهْرِي عِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرُونُونَ (من عذاب). قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ مُّمَ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِيبِينَ. قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ؟ قُلْ يَلَهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَتَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ؟ قُلْ يَلِهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَتَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ اللَّيْلِ النِّينِ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ (بالعذاب) فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَهُ مَا سَكَنَ (حل واستقر) فِي اللَّيْلِ وَلَمَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَالنَّهُ وَلَيَّا فَاطِرِ (مبدع) السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَالنَّهُمُ وَلَا يُعْلِعُمُ وَلَا يُطْعَمُ الْعَلِيمُ. قُلْ إِنِي أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِ فَلَا عَظِيمٍ ، مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحِمَهُ. وَذَٰلِكَ فَلْ إِنِي عَصَيْتُ رَحِيَةً عَلَيمٍ ، مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحِمَهُ. وَذَٰلِكَ فَلْ إِنِي عَصَيْتُ رَحِمَهُ وَلَكَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُورَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِغَيْرٍ فَهُو عَلَى اللَّهُ شَعْدِيرٌ . قُلْ أَيْ يَعْمَلُونَ الْمُبِينُ. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِصُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا لِمُورَفِى الْمَعْدُ. قُلْ الْمُعْرَدِ فَلَو عَبَادِهِ. وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. قُلْ أَيْرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَى اللَّهِ كَيْرُ وَلَو حِيَ إِلَيْ يَعْمُ وَلَو حَيَا إِلَيْ يَعْمُ وَلَا لَكُونَ الْمُنْوَلِ اللَّهُ مَلْ يَقْهُمُ لَا يَقْلِعُ الطَّالُهُ وَنَهُ (بِعُولُ وَالْمَلَ مِنْ الْفَرَى عَلَى اللَّهُ كَذِيبًا وَاللَّهُ الْمُولُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُ وَالْمُولَ الْمَالِمُ وَلَو عَلَا لَالْمُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِعُ الطَّالُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَلَيْهُ الْعَلْمُ الْمُؤْلُ وَالْمَلْ الْمَوا الْمَالِمُ الْمَلْ الْمَوا الْمَلْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونُ الْفُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ

وَيَوْمَ خَشُرُهُمْ جَمِيعًا. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ؟ ثُمُّ لَمْ تَكُنْ فِثْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ؛ وَجَعَلْنَا (بسبب ما كسبوا) عَلَى قُلُومِهِمْ أَكِنَّةً عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ؛ وَجَعَلْنَا (بسبب ما كسبوا) عَلَى قُلُومِهِمْ أَكِنَّةً (اغطية) أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا. وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ؛ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ. وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ. وَإِنْ يُكِلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا يَكُلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بَدَا لَهُمْ (وبال) مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ (مِن فَبْلُ (مِن

اعمال). وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّيْنَا وَمَا يَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا (عرضوا) عَلَى رَبِّهِمْ؛ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ. قَالُوا بَلَى وَرَبِّمْ؛ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِ. قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ. حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ (الناس) السَّاعَةُ بَعْتَةً (وبعثوا) قَالُوا (الكافرون) يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا (الدنيا). وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ . وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا (لمن ركن اليها) إلَّا لَعِبٌ وَلَهُو (قصير زائل)، وَللدَّارُ الْآخِرَةُ (دار الخلود) خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلَا وَيَالُونَ.

قَدْ نَعْلُمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الطَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْعَدُونَ. وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا حَتَى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. وَلَا مُبَدِلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ (سننه بنصر الرسل). وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِغْرَاضُهُمْ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْيِّيهُمْ بِآيَةٍ عَلَيْكَ إِغْرَاضُهُمْ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْيِّيهُمْ بِآيَةٍ (فلا تعجل واصبر). وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ (والمعرضون لا يسمعون كالموتى)، وَالْمُوثَى يَبْعَهُمُ اللّهُ (يوم البعث ) ثُمُّ إلَيْهِ يُرْجَعُونَ. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. قُلْ إِنَّ اللّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِلَ البعث ) ثُمُّ إلَيْه يُرْجَعُونَ. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. قُلْ إِنَّ اللّه قادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِلَ البعث وَلَا طَاعِرٍ يَطِيرُ بِجَعُونَ. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. قُلْ إِنَّ اللله قادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِلَ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (فانه يقضى الأمر بالاية وما امن بها الاولون). وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الظُّلُونِ وَالنَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ (الضلال). مَنْ يَشَا اللّهُ يُضْلِلْهُ رَبِّهِ الطُّلُمَاتِ (الضلال). مَنْ يَشَا اللّهُ يُضْلِلهُ رَبِّهِ مِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (فلا مانع).

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ (أَرَأَيْتُم) إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَشْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْر اللّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ بَلْ إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمْمٍ مِنْ قَبْلِكَ. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَرْسَلْنَا إِلَى أَمْمٍ مِنْ قَبْلِكَ. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُومُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ (استدراجا)، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً

فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ؟ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ (أَرأيتم) إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعْتَةً (فِئَة) أَوْ جَهْرَةً (ترونه وترون مقدماته)، هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَقْسُقُونَ. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي فَلَا تَقَفَكُرُونَ. وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُهُمُ الْعَذَابُ بِمَاكَانُوا يَقْسُقُونَ. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عَنْدِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَرُونَ.

وَأَنْذِرْ بِهِ (بالقران) الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّمْ. لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّمْ بِالْغَدَاةِ (قبل الشروق) وَالْغَشِيّ (العصر عند الاصيل قبل الغروب) يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ. فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَكَذَلِكَ فَتَتَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ. فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَكَذَلِكَ فَتَتَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. لِيَقُولُوا أَهَوُّلَاءِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا؟ أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ لِيَقُولُوا أَهَوُّلَاءِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهُمْ. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة. أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ (من الله) عَلَيْكُمْ. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة. أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَكَذَلِكَ نُفَصِلُ الْآيَاتِ وَلِنَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ.

قُلْ إِنِي نَهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ. قُلْ لَا أَتَبِعُ أَهْوَاءَكُمْ؛ قَدْ صَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. قُلْ إِنِي عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبَتُمْ بِهِ. مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ بِهِ. إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُو خَيْرُ الْفَاصِلِينَ. قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لِهُ الْخَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا لِهُو. وَيَعْلَمُ لَلْمُونَ بِهِ لَقُضِي الْأَمْرُ بَيْنِي وَيَيْنَكُمْ. وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ مَا فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ مَا غَيْرَ عُلُونَ وَلَا يَتَهِ قَالُمُ بِاللّيْلِ. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنّهَارِ. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ بِعَا لَيْلِ فَي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَاكُمْ بِاللّيْلِ. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنّهَارِ. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ بِعَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ فِي لِيقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى. ثُمُّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنِلِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وَيُوْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُغْرَطُونَ. ثُمَّ عِبَادِهِ. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوفَقَتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُغْرِطُونَ. ثُمَّ عَلَيْهُ مُ لَا يُعْرَطُونَ. وَمُو الْفَاهِرَ وَيُعْرَافِنَ وَيُسُولُونَ. وَيُونَ وَلِي اللّيَعْلُمُ وَلَا عَلَيْمَةً لِي اللّيَالِ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَيْمُ لَالْمُونُ وَقَالَمُ وَلَى مَنْ عَلَقُهُ لِلْ يَعْرَطُونَ . وَيُولُونَ فَوْقَ وَلَمُ الْمَوْلُ وَقَ وَلَوْلُولُ وَلَالْمُونُ وَلَا عَلَيْكُمْ فَلَا لَا مَوْلًا لَا مَوْلًا لَا مَا عَلَيْمُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ لِلْمُ لَا يُعْرَعُونَ وَلَا عَلَامُ مِنَ لَا مُولَا لَيْ لَا عَلَيْمُ لَا يَعْرَالِكُ وَلَمُ لَا عَلَيْمُ وَلَ

رُدُوا (العباد يوم القيامة) إِلَى اللّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ. أَلَا لَهُ الْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِيِينَ. قُلْ مَنْ يُنَجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً؛ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ؟ قُلِ اللّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا (تستحقونه) مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا (بسبب يبعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا (تستحقونه) مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا (بسبب سوء افعالكم) وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ. وَكَذَّبَ بِهِ فَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقَّ. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. لِكُلِّ نَبَإٍ (حق) مُسْتَقَرُّ (تحقق) وَسَوْفَ بَعْلَمُونَ.

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا (مستهزئين بها) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي عَدِيثٍ غَيْرِهِ. وَإِمَّا يُسْيِنَكَ الشَّيْطَانُ (فقعدت معهم) فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَامِمْ مِنْ شَيْءٍ. وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ. وَذَرِ الظَّالِمِينَ. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَامِمْ مِنْ شَيْءٍ. وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ. وَذَرِ النَّينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوّا وَعَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنيا. وَذَكِرْ بِهِ (القرآن لـ) أَنْ (لا ) تُبْسَلَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوّا وَعَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنيا. وَذَكِرْ بِهِ (القرآن لـ) أَنْ (لا ) تُبْسَلَ (رَبِهِ اللّهِ وَلِيُّ وَلا شَفِيعٌ. وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يَوْخَذْ مِنْهَا. أُولِئِكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا (ارتهنوا) بِمَا كَسَبُوا. لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كُنُوا يَكُفُرُونَ. قُلْ أَنْدُعُو مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنْفَعْنَا وَلَا يَضُرُّنَا؟ وَنُودٌ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ يَضُرُّنَا؟ وَنُودٌ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذُ اللّهُ كَالَّذِي اسْتَهُونُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ؛ حَيْرَانَ لَهُ أَصْعَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى وَلَّهُ الْمُدَى وَلَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. وَيَوْمَ يَقُولُ وَهُو الْحَيْرُ وَنَ النَّي عَلَى الْمُلْكُ؛ يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصَّورِ (القرن فيصدر صوتا) . وَهُو الْحَكِيمُ الْحَيْرُ .

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِي (مَهَكَما على قومه). فَلَمَّا أَفَلَ (غاب) قَالَ لَا أُحِبُ الْآفِلينَ. فَلَمَّا رَأَى الْقُمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِي. فَلَمَّا أَفَلَ (غاب) قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَ مِنَ فَلَمًا رَأَى الْقُمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِي. فَلَمَّا أَفَلَ (غاب) قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَ مِنَ

الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي (توبيخا لقومه) هَذَا أَكْبَرُ. فَلَمَّا أَفَلَتْ (غابت) قَالَ يَا قَوْم إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. إِنِّي وَجَّمْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينِ. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ. قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَان؟ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَتَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْم أُولَءِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ. إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ. وَمِنْ ذُرّيَّتِهِ (ابراهيم هدينا) دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ خَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيًّا (هدينا) وَيَحْيَى وَعِيسَى وَالْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَاسْمَاعِيلَ (هدينا) وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. وَمِنْ آبَاعِمْ وَذُرّيَاتِهمْ وَاخْوَابَهمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ (اصطفيناهم) وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (باستحقاق) وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنُّبُوَّةَ. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا (النبوة) هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَر مِنْ شَيْءٍ. قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ؟ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. قُل اللَّهُ (انزله). ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ.

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. وَالَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ (بالقران) وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (كافرا بآياته) أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا يَكُلُ اللَّهُ ؟ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ. الْيَوْمَ (يوم القيامة) تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِ

وَكُنْتُمْ عَنْ آَيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ طُهُورِكُمْ. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ.

إِنَّ اللّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوى. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيَّ . ذَلِكُمُ اللّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ؟ (الله) فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللّهُ اللّهُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ. وَهُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النّهُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. فَهُو الَّذِي أَنْشَأَكُم مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (وجعل من جنسها قَدْ فَصَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَغْقَهُونَ. وَهُو زوجها) فَمُسْتَقَرُّ (هِي له) وَمُسْتَوْدَعُ (يفضي اليها). قَدْ فَصَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. وَهُو الَّذِي أَنْنَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ (النبات) خَضِرًا نُخْرِحُ اللّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ (النبات) خَضِرًا نُخْرِحُ اللّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ (النبات) خَضِرًا نُخْرِحُ مِنَا مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانُ (اعذاق) دَانِيَةٌ، وَ (اخرجنا) جَنَاتٍ مِنْ أَعْمَلِ وَالرّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَهًا (ورقه) وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ (ثمره). انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَعْمِ إِنَ فِي ذَلِكُمْ لاَيَاتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ.

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَ (هو) خَلَقَهُمْ. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ يَكُونُ. وَكَيْلُ. وَلِيَتُولُوا دَرَسْتَ. وَلِنُبَيِّنَهُ (القران) لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ أَشْرَكُوا. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَيَسُبُوا اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ (بالتقدير بالاستحقاق). ثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّبُهُمْ بِهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَأَقْسَمُوا (طغاة المشركين) بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمانِهُمْ لَئِنْ جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. لَيْ يُومِنُونَ. وَأَقْسَمُوا نَعْمَلُونَ. وَأَقْسَمُوا نَعْمَلُونَ. وَأَقْسَمُوا نَعْمَلُونَ. وَأَقْسَمُوا نَعْمَلُونَ. وَأَقْسَمُوا نَعْمَلُونَ. وَأَقْسَمُوا نَعْمَلُونَ بَهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَأَقْسَمُوا نَعْمَلُونَ بَهُمْ أَنَبًا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ.

وَنَقَلِّبُ (نحير باستحقاق وتقدير) أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا (هؤلاء الطغاة) بِهِ (ما طهر من الايات) أَوَّلَ مَرَّةٍ (سابقا) وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَلَوْ أَتَنَا نَزَلْنَا إلَيْهِمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، يُوحِي وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، يُوحِي وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَلَيْشَعْمُ إِلَى بَعْضِ رُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ مُقْتَرِفُونَ. أَقْعَيْرُ اللّهِ وَلِيَتْشَعْيَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. أَفَعَيْرُ اللّهِ وَلِيَعْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَنْهُ مُنَزَلُ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَلُ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَلُ وَلَى اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللّهِ اللّهِ فَوَلَا لَا مُبَرِّلَ الطَّالَةِ. وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ. إِنْ مُنْ اللهِ الْطَعْرَ، وَإِلَّ الظَّنَّ. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ (يكذبون بظن).

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِر اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِتَيَتِهِ مُؤْمِنِينَ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِر اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَّا مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمُ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرَفُونَ. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَفِسْقُ. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى يَقْتَرِفُونَ. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى الْمُورِيْمُ لَيُعْرَفُونَ. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى الْمُعْتَدِينَ.

أَوْمَنْ كَانَ مَيْتًا (بالضلال) فَأَحْيَيْنَاهُ (بالهدى) وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ، كَنَ مَثَلُهُ فِي الظَّلُمَاتِ (الضلال) لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. كَذَلِكَ رُبِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا جَاءَتُهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّهِ. اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. فَمَنْ يُرِدِ اللّهُ أَنْ يَهِدِيدُ (باستحقاق) يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ (باستحقاق) يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ (باستحقاق) يَشْعَدُ فِي السَّمَاءِ. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرّجْسَ (باستحقاق) يَجْعَلُ اللّهُ الرّجْسَ

(الحبث من الرأي والنفس) على الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّمْ. وَهُو وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَيَوْمَ الْإِنْسِ لِعَقْمُ مَنِ الْإِنْسِ. وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ يَعْشُرُ هُمْ جَمِيعًا (يقول) يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكُثُرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ. وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ لَيَّنَا اللَّذِي أَجُلْتَ لَنَا. قَالَ النَّارُ مَثُواكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلْنَا الَّذِي أَجُلْتَ لَنَا. قَالَ النَّارُ مَثُواكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا مَعْشَرَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ (انبياء الانس والمنذرين الجن) يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ وَمُعْشَرَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ (انبياء الانس والمنذرين الجن) يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ أَنْفُولُونَ وَيُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنِا وَعَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُم كُونَ وَلَكُلُ وَيُكُمْ لِكَ الْقَرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا عَافِلُونَ. وَلِكُلِّ لَا يَعْدَونَ لَاتُوا عَلَى مَنْ يَكُونَ رَبُكَ مُهْلِكَ الْقَرَى بِظُلْمُ وَالْمُونَ مَنْ بَعُدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْهُمُ وَيَعْمُونَ مَنْ بَعُدُمُ لَا يُعْلِكُ الْقَرْمِ وَمُ الْعَنِيُ دُو الرَّمْةِ. إِنْ يَشَاعُ كُمَا وَلَكُ مُولُونَ مَنْ بَعُدُونَ لَآتُ مِمْ اعْمُلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِيِّ عَامِلٌ. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ وَيَعْمُ وَيَنَ لَكُونَ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِي عَامِلٌ. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَلْتِهُ لَا يَقُومُ اعْمُلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِيِّ عَامِلٌ. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَلَوْنَ لَلَ يَقُومُ الْعَلِي الطَّالِمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَلَيْتُ اللَّيْكُمُ الْقَالِقُولُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِي عَامِلٌ . فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَلَولُ اللَّهُ لَا يَقُومُ الْعَلِي الْعَنِهُ الْعَلَى الْقَوالِ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِي عَامِلً الللَّهُ الْعَيْفُ اللَّيُعِلِعُ السَّلُولُ الْعُولُولُ الْعَلِي الْعَلِي الْعَ

مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ. وَ (جعل لكم) مِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا. كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ. (انشأ) ثَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ؛ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ. قُلْ ٱلدُّكَرِيْنِ حَرَّمَ أَمُ الْأَنْتَيْنِ بَعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَمِنَ الْإِبلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ. قُلْ ٱلدُّكَرِيْنِ حَرَّمَ أَمُ الْأَنْتَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْتَيْنِ. أَمْ اللَّنْتَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْتَيْنِ. أَمْ اللَّنْتَيْنِ أَمَّا اللهُ يَمَا اللهُ يَهِ أَوْ اللّهُ يَهِذَا. فَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا (كافرا بآياته) لِيُضِلَّ النَّاسَ شَهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللّهُ يَهَذَا. فَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا (كافرا بآياته) لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؟ إِنَّ اللّهَ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ؟ إِنَّ اللّهَ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم اللّهِ بِهِ. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَلِا قَوْمَ الطَّالِمِينَ. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم اللّهِ بِهِ. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَلَا قَوْمَ الطَّالِمِينَ. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى اللّهُ وَمِنَا كُلَّ عَلَولَ وَمُنَا كُلُقُومِ الْعَلَمُ بِعَلَى اللّذِينَ هَاوُلُو وَمِنَ الْبَقُو وَلَا عَلْمُ وَلَمُ عَلَى اللّهُ مُولِكَ فَقُلُ رَبُكُمْ فِي وَلَيْكُمْ وَلِكَ عَلَولُ وَلَكَ عَلُولُ وَلَوْلَ فَقُلْ رَبُكُمْ وَلَا عَلْمُ وَلَمْ الْمُعْرِمُ مَا الْفُومِ الْمُعْرَادِهُ عَزِينَاهُمْ بِبَعْيِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. فَإِنْ كَذَلُولَ فَقُلْ رَبُكُمْ وَلَا عَلْولُ وَلَا عَلْمُ وَلَوْلَا عَلَى اللّهُ وَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَعْيِمُ وَالْمَالِقُومَ الْمُعْرَافِ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُومُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَو عَلْمَا أَوْمِ اللّهُ وَلَا عَلَمُ ال

سَيَقُولُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَاْسَنَا. قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا. إِنْ تَتَبِعُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَاْسَنَا. قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا. إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. قُلْ فَلِلَهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا. فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ. وَلاَ تَتَبِعْ أَهُواء النَّيْ عَلَيْهُمْ النَّذِينَ يَعْدِلُونَ. قُلْ تَعَالُوا أَنْلُ مَا حَرَّمَ النَّيْ يَرَيِّهُمْ يَعْدِلُونَ. قُلْ تَعَالُوا أَنْلُ مَا حَرَّمَ النَّيْ يَعْدِلُونَ. قُلْ تَعْالُوا أَنْلُ مَا حَرَّمَ وَيُّكُمْ وَإِيَّاهُمْ. وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ مَنْ إِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ كُوا بِهِ شَيْئًا. وَ( يأمرَكُم) بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ مَنْ يَرُوفُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا طَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي هِي اَحْتَى كَذَرُفُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا طَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي هِي اَحْسَنُ وَلَا النَّفْسَ الَّتِي هِي اَعْلَكُمْ تَذَكَرُونَ. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطِ. لَا ثُكَيْفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا. وَإِذَا قُلْتُمْ وَاعُولُوا وَلُو كَانَ ذَا قُرُبَى. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. ذَلِكُمْ وَطَاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ وَلَوْلُو اللّهُ بُلُ فَقُوا السَّبُلُ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ وَسَاكُمْ بِهُ لَعَلَكُمْ وَلَا لَكُونُ وَلَا السَّهُ فَا فَتَعَلُونَ الْمُؤَلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُولُ اللَّهُ الْفُوا. اللَّهُ اللَّهُ الْفُوا. ذَلِكُمْ وَسَاكُمْ بِهُ لَعَلَامُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ الْمُؤَا الْفُوا اللَّهُ الْمُؤَلِقُولُوا اللَّهُ الْفُوا. فَلَو عَلْهُمْ وَاللَّهُمْ وَل

تَتَقُونَ.

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا (بالنعمة) عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ (عملا)، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُوْمِنُونَ. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمُةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُوْمِنُونَ. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ. وَاتَّقُوا لَعُلَّكُمْ ثُرُحُمُونَ. أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ. فَقَدْ جَاءَكُمْ بِيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ. فَقَدْ جَاءَكُمْ بِيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِأَيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ (اعرض) عَنْهَا? سَنجْزِي الَّذِينَ وَرَحْمَةٌ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِأَيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ (اعرض) عَنْهَا؟ سَنجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ لَقْمَا إِيمَامُ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ وَلَا الْتَطِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ إِلَّا مُنْتَظِرُونَ إِلَّا مُنْتَظِرُونَ . وَمُعَدُّى أَمْنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. قُلِ الْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ .

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ (من الناس) وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ (لا تتعرض لهم) إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ. ثُمَّ يُنَتِّهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ جَنِهًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَ (ما اكون عليه دينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيهًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَ (ما اكون عليه من ايمان في ) مَحْيَايَ وَمَمَاتِي (خالصا) بِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ. قُلْ أَغْير اللَّهِ أَبْغِي رَبًا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْمًا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّقُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَهُو الَّذِي وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّقُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَهُو الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. إِنَّ رَبِّكُ سَرِيعُ الْقِقَابِ. وَإِنَّهُ لَغُفُورٌ رَحِيمٌ.

٧-سورة الأعراف

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

المص (ألف لام ميم صاد). كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ -فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ- لِتُنْذِرَ

بِهِ وَذِكْرِى لِلْمُؤْمِنِينَ. اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا (ليلا) أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (ظهرا). فَمَاكَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. فَلَنَسْأَلَنَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَ الْذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَ اللَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَ اللَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَ اللَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْمِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِمِينَ. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا فَأُولِيكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا فَأُولِيكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظُلِمُونَ. وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ( وكان من جن الملائكة) لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا (ان و(لا) زائدة) تَسْجُدَ إِذْ أَمْرتُكَ. قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ (عناصر من) نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ (عنصر من) طِينٍ . قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا (الجنة) فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرُ فِيهَا. فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. قَالَ أَنْ تَتَكَبَّرُ فِيها. فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. قَالَ أَنْ تَتَكَبَّرُ فِيها أَغُويْتَنِي (بالمشيئة والتقدير أَغْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ . قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي (بالمشيئة والتقدير باستحقاق) لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ (ابتلاء في سلطانك) صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ثُمُّ لَآتِينَبُمْ مِنْ بَيْنِ باستحقاق) لَأَقْهُمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مُذُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَمَّمَ مِنْكُمْ أَجْعِينَ.

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَة فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَبْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. وَقَالَ مَا نَهَاكُمْ رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. وَقَاسَمَهُمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمْ الْخَالِدِينَ. وَقَاسَمَهُمَا (اللَّهُ عَلْ هَا) إِنِي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. فَدَلَّاهُمَا (الزلها الى المعصية) بِغُرُورٍ. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَة (قسم لها) إِنِي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. فَدَلَّاهُمَا (الزلها الى المعصية) بِغُرُورٍ. فَلَمَّا مِنْ وَرَقِ بَدَتْ (برزت) لَهُمَا سَوْآتُهُمَا (بنزع لباسها) وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ (يلزقان) عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهُكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَنْ قِرْمَا اللَّهُ وَمَتَاعٌ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَنْ تَعْفِوْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قَالَ اهْبِطُوا (من الْجَنَةُ بُومُونَ وَمِنْهَا تُغْرُمُ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَعْشُرُ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. قَالَ فِيهَا تَعْشُونَ وَمِنْهَا تُعْرُونَ وَمِنْهَا تُغُونُ وَقِيهَا مُعُونَ وَمِنْهَا تُعْرُونَ وَمِنْهَا تُعْرَفُونَ وَمِنْهَا تُعْرُونَ وَمِنْهَا تُعْرَفُونَ وَمِنْهَا وَلَا فِيهَا تَكُونُ وَقِيهَا لَتَعْرَفُونَ وَمِنْهَا تُعْرُفُونَ وَمِنْهَا تُعْرَافِقَ الْمَامِنَا عَلَى فَيهِا لَعْرَافِقُ الْهُ فِيهَا تُعْمُونَ وَمِنْهَا مُؤْونَ وَمِنْ عَلَا فَا مُعْوَلًا مُعْمَا عَلْ فَوْمِ الْمُعْرَافِقُونَ وَاللَّهُ الْمُعْرَافُونَ مُؤْمُ الْمُعْرَافِقُونُ مُنْ الْفَافُونُ وَقُولُ الْمُعَالَقُ اللْفَيْعِلَى فَلَى الْمُعْرَافِقُونُ الْمُعْرَافِقُونَ الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَاعُونَ وَلِي اللْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَقِهُ الْفُولُ الْمُعْرَافُولُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَقُ

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ حَيِّرٌ. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ. يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَتَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَّ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَنْهُمَا لِبُرِيهُمَا سَوْآتِهِمَا. إِنَّهُ يَرَأَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرُوْنَهُمْ. إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَ (ان) أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ (متوجهين لله) عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهُمُ الضَّلَالَةُ. إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ (لباسكم) عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ؟ قُلْ هِيَ لِقَدِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَّا (غير خالصة لكنها) خَالِصَةً (لهم) يَوْمَ الْقِيَامَةِ. كَذَلِكَ نُفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ. وَ (حرم ) أَنْ تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَانًا. وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ (ظَالَمَة) أَجَلٌ (لهلاكها). فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي، فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِي عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (كافرا بآياته) أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ؟ أُولَئِكَ فِيهَا خَالِهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ. حَتَّى إِذَا جَاءَةُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ يَتَالَهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ. حَتَّى إِذَا جَاءَةُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُولِ اللّهِ. قَالُوا ضَلُوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. قَالَ (يوم القيامة) ادْخُلُوا فِي النَّارِ. كُلُمَ وَ لَاللَهِ مَنْ الْبُولُ عَلَى أَشُولُومُ لِأُولَا هُمْ لِأُولَا هُمْ لِأُولَا هُمْ لِللّهُ لَكُمْ مِنَ النَّارِ عَلَيْهُمْ وَلَاءً أَصَلُومًا فَيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُولُهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءٍ أَصَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ. كُلُوا فِيهَا جَمِيعًا. قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءٍ أَصَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ.

قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ.

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكُبْرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. وَكَذَلِكَ خَبْزِي الْمُجْرِمِينَ؛ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ (منها) غَوَاشٍ (اغطية). وَكَذَلِكَ خَبْزِي الظَّالِمِينَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ (حقد) تَجْرِي مِنْ تَحْتِهُ الْأَنْهَارُ. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبَّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رِّجُكُمْ حَقًّا؟ قَالُوا نَعَمْ. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ؛ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَتْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ. وَيَنْتَهُمَا (اصحاب الجنة واصحاب النار) حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رَجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ (علاماتهم). وَنَادَوْا (اصحاب الاعراف) أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ (اصحاب الاعراف) لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. وَاذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجَالًا (من اهل النار) يَعْرفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. أَهَؤُلَاءِ (المؤمنون) الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ؟ (قد قيل لهم) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَخْزَنُونَ. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرينَ الَّذينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنيَا فَالْيَوْمَ نَلْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْم هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْم يُؤْمِنُونَ. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ (تحقق اخباره) يَوْمَ يَأْتَى تَأْوِيلُهُ (تحقيق اخباره يوم القيامة) يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ (تركوه) مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ؟ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ (بالعذاب) وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ (و) اسْتَوَى (بالتدبير) عَلَى الْعَرْشِ (دوما). يُعْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَشِقًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ عَلَى الْعَرْشِ (دوما). يُعْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَشِقًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. تَبَارَكَ (ظهرت بركة) اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاهِمَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. إِنَّ رَحْمَة اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. وَهُو الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِنَّ رَحْمَة اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. وَهُو الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَتْ سَعَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. كَذَلِكَ لَكَ الْمَوْتَى لَعَلَّمُ اللَّهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَعْرَبُ مُنَ الْمُوتَى لَكُمُ وَنَ وَالْبَلَدُ الطَّيِبُ يُعْرُحُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَعْرُبُ لَلْكَ فُصَرِفُ الْآيَاتِ لِقَوْم يَشْكُرُونَ.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالًا مِبِينِ. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَبْلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. أَوْعَجُبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَنَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ مَلَ لَا تَعْلَمُونَ. أَوْعَجُبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَنَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ وَلَا لَذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا تُرْمَعُونَ؟ فَكَذَبُوهُ فَأَخْيَنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ. وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (عن الحق).

وَ (ارسلنا) إِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَقُونَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُكَ مِنَ الْكَاذِينَ. وَاللّهُ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِتِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء نَاصِحٌ أَمِينٌ. أَوَعِجْبُتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مَن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللّهِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَهُ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ قَدْ لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ قَدْ لِيَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنًا. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبّكُمْ (بالتقدير والمشيئة) رِجْسٌ (خبث حالكم ورايكم) وَغَضَبٌ. أَبُعُولُونَنِي فَعَلَى مُعَمَّ مِنْ رَبّكُمْ وَالَذِينَ مَعَكُمْ مِنْ رَبّكُمْ وَالَذِينَ مَعَهُ بَرَحْمَةٍ مِنَا. وَقَطَعْنَا دَابِرَ اللّهُ مِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. فَانْتَظِرُوا إِنِي مَعَكُمْ مِن الشَّهُ عَلَيْكُمْ وَالَّذِينَ مَعَهُ بَرَحْمَةٍ مِنَّا. وَقَطَعْنَا دَابِرَ اللّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ.

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِنْ بَعْدِ عَادٍ. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِنْ بَعْدِ عَادٍ. وَبَوَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. قَالَ الْمَلَأُ قُصُورًا وَتَنْجِبُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. قَالَ الْمَلَأُ الْمَلَأُ اللّهَ اللّهِ مَنْ وَهِ لِلّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنّا بِاللّهِ مُؤْمِنُونَ. قَالَ الدِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنّا بِالّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. وَاللّهُ اللّهِ مَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ. قَالَ الّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنّا بِالّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. وَاللّهُ اللّهُ مُؤْمِنُونَ. قَالُ الّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنّا بِاللّهِ عَنْ أَمْرِ رَبِّمْ. وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. فَقَوْرُوا النّاقَة وَعَتَوْا عَنْ أَمْرٍ رَبِّمْ. وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. فَتَوَلّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغُتُكُمْ رِسَالَةَ فَا خَدْتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. فَتَوَلّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغُتُكُمْ رِسَالَةَ وَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُونَ النَاصِحِينَ.

وَ (ارسلنا) لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ . إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا إِنَّكُمْ لِنَّكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. فَأَجْيِنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ . وَأَمْطَوْنَا عَلَيْهُمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ.

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ قَدْ جَاءَ كُمْ بِيَنَةً مِنْ رَبِّكُمْ. فَأَوْفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَّكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ اللّهُ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا عَقِيمَةُ اللّهُ بَيْنَنَا وَهُو خَيْرُ الْحَاكِينَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا عَقِيمَ وَلَيْقِينَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلْتِنَا. قَالَ أَوْلُو كُنّا كَارِهِينَ؟ قَدِ افْتَرَيْنَا مُعْدَ إِذْ نَجَانَا اللّهُ مِنْهَا. وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رَبّنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رَبّنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ وَبُنَا أَنْ الْلَاسَتِحقاق بسبب الاعمال السيئة)، وَسِعَ رَبُنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. عَلَى اللّهِ يَشَاءَ اللّهُ رَبّنَا أَنْ الْقَتْحُ (احكم) بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِ (حكمك الحق) وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. وقالَ الْمَقَى رَبّنَا أَلَى اللّهُ عَرْدُ الْحَقَى وَقَالَ الْمُنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِ (حكمك الحق) وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. وقالَ اللّهُ مَنْكَا رَبّنَا أَنْ اللّهُ عَيْرُ الْفَاتِحِينَ. وقالَ المَاتِعَ اللّهُ وَلَيْنَا وَبُنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا. عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُمْ الْفَاتِحِينَ. وقالَ الْمَلِيْ الْفَاتِحِينَ وقالَ الْمَالَ رَبّنَا أَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْتُ وَاللّهَ وَلَوْمَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ ال

الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمٍ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ. فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ؟

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّنَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْفُرَى آمَنُوا وَاتَقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. أَفَامِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. أَفَامِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيهُمْ بَأْسُنَا ضُعِي وَهُمْ يَلْعَبُونَ. أَقَامِنُ وَمَكُرُ اللّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرُ اللّهِ إِلَّا الْقُومُ الْخَاسِرُونَ. أَوْلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ مَكْرُ اللّهِ إِلَّا الْقُومُ الْخَاسِرُونَ. أَوْلَمْ يَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. تِلْكَ الْقُرَى نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَبْبَاعِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ وَلَهُمْ بِذُنُومِهُمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَبْبَاعِهُمْ بِذُنُومِهُمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. قَمَا كَذَبُوا (أَسَلافهم الكفرة) مِنْ قَبْلُ (زمن وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ فِالْبَيِنِاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كُذَبُوهِ (أَسَلافهم الكفرة) مِنْ عَهْدِ. وَإِنْ وَجَدْنَا أَكُنُومُهُمْ لَلْ لِكُومُ لَلْ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرَهُمْ مِنْ عَهْدٍ. وَإِنْ وَجَدْنَا أَكُثُومُ مُ لَقَاسِقِينَ.

ثُمُّ بَعَشْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُفْسِدِينَ. وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقّ. قَدْ جِئْثُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِأَيَةٍ اللّهِ إِلّا الْحَقّ. قَدْ جِئْثُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِأَيْهِ فَأَنْ الصَّادِقِينَ. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي لَنْ اللّمَالِ فِي الْمَدَاعِنِ عَلِيمٌ. يُرِيدُ أَنْ يَشْفَاءُ (تتلاً لاً) لِلنَّاظِرِينَ. قَالَ الْمَلاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ. يُرِيدُ أَنْ يُغْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ؟ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَاعِنِ حَاشِرِينَ. قَالَ لَعَمْ يَعْمُ لَيْ مَنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ؟ قَالُوا إِنَّ لَنَا لاَجْرًا إِنْ كُنَا خَنُ الْمُلْقِينَ. قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ خَنُ الْمُلْقِينَ. قَالُ الْقُوا فَلَمَا وَا يَسْحُرُ عَظِيمٍ. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لاَجْرًا إِنْ كُنَّا خَنُ الْمُلْقِينَ. قَالُ الْمُهُ وَمَا أَنْ تَكُونَ خَنُ الْمُلْقِينَ. قَالُ الْقُوا فَلَمَا وَا يَسْحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقُوا فَلَمَا أَنْ تَكُونَ خَنُ الْمُلْقِينَ. قَالَ الْقُوا فَلَمَّا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقُوا فَلَمَا اللَّهُ عَلَى الْمُلْقِينَ. وَأَنْ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقُوا فَلَمَا أَنْ تَكُونَ نَحُولَ الْمُؤْقِونَ الْمُؤْونَ الْمُقَالِقُولَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِقِينَ الْمُؤْمِلُونِ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ

عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (يبطلون). فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِين رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ. قَالَ فِرْعَوْنُ آَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمدينة لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنًا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَهًا جَاءَتْنَا. رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ. قَالَ سَنُقَتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيي نِسَاءَهُمْ وَانَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْل أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا. قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُبْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذُّكَّرُونَ. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَانْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا (يشتاءموا) بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ. أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ (بالتقدير والمشيئة) وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُنُونَ. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلينَ. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِجَا الَّتي بَارَكْنَا فِيهَا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْم يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَام لَهُمْ؛ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ. قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَاذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ

عَظِيمٌ.

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمُمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ. قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِن انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَاني. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَل جَعَلَهُ ذَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. فَلَمَّا أَفَاق قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوِّلُ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاح مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأُمْرْ فَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. سَأُريكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ (الكفرة) الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ. وَانْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلين. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَّمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا. اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا طَالِهِينَ. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي. أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْم الطَّالِمِينَ. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا. إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهمْ يَرْهَبُونَ. وَاخْتَارَ مُوسَى (من) قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُتْهُمْ مِنْ قَبْلُ وَاتَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي

مَنْ تَشَاءُ. أَنْتَ وَلِيُمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدَّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ. إِنَّا هُدْنَا (تبنا) إِلَيْكَ. قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ (باستحقاق فلا مانع) وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُوْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يَقُونَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُوْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ يَتَبَعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَ النَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. وَيَعْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَنَعَرُو النَّوْرَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. لَا إِلَهَ اللّهِ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِيّ الْأُمِّيّ اللّهِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لِلّا هُوَ يُحْدِلُونَ. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَيَّ عَشْرَةَ لَعَلَّمُ تَهْتَدُونَ. وَمِنْ قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَيَّ عَشْرَةَ اللّهُ عَلَيْم الْفَقَالُ وَقَوْمُهُ أَنِ اصْرِبْ بِعَصَاكَ السَّمَاطًا (احفاد اسحاق) أُمَمًا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبُجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِم كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. وَطَلَّلْنَا عَلَيْم الْغَمَامَ الْحَجَرَ فَانْبُجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِم كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. وَطَلَّلْنَا عَلَيْم الْغَمَام الْحَجَرَ فَانْبُحِسَتْ مِنْهُ الْمَنَّ وَالسَّلُوى. كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ وَالسَّلُوى. كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُم الْمَنَ وَالسَّلُوى. كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ وَالْمُونَ وَاللَّهُمُ الْمُنْ وَالسَّلُوى. كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا كَيْهُ مَا مُنْ وَقُولُوا: حِطَّةٌ (لذنوبنا) وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا (منحنين) نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ.

وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةُ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةُ مِمْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا؟ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ. فَلَمَّا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِينَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ يَتَقُونَ. فَلَمَّا عَتُوْا عَنْ مَا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. وَإِذْ تَأَذَّنَ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. فَلَمَّا عَتُوْا عَنْ مَا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. وَإِذْ تَأَذَّنَ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَقْسُقُونَ. فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ. وَإِنَّهُ وَيُعْلَقُونَ وَمِنْهُمْ مُوءَ الْعَذَابِ. إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ. وَإِنَّهُ لَوْنَ فَلِكَ لَمَهُمْ مُوءَ الْعَذَابِ. إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ. وَإِنَّهُمْ لُوءَ وَمِنْهُمْ مُونَ وَمِنْهُمْ مُؤْنَاهُمُ وَيَا عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يُسَوّمُهُمْ مُونَ وَمِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ مُونَ وَلِكَ. وَبَلَوْمَاهُمُ وَا عَنْهُمُ مُنُومُ لَالْمُولُونَ وَمِنْهُمُ وَلَ وَلَقَا عَنْهُمُ وَلَ فَلَهُمُ وَلَهُ مُنَاهُمُ وَلَو فَو فَو فَرَدَا لَالْسُولُونَ وَلَوْلَ فَالْمُ

بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَلَيْمِمْ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِرْقُلُهُ يَأْخُذُوهُ. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِرَاقُ اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرسُوا مَا فِيهِ؟ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ مِينَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرسُوا مَا فِيهِ؟ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَعْتِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَطَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ؛ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوتٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّمُ بَتَقُونَ.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّةَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ (بالدلالئل والبراهين) عَلَى اَقْفُسِهِمْ ( بما يدل على قول) أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا ( بلسان حال اقرارهم وثبوت البراهين) بَلَى شَهِدْنَا ( اقرارا بوضوح الحجة) أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَا ذُرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. وَكَذَلِكَ نَفَصِلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ.

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَالْسَلَخَ مِنْهَا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ مِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَخْمِلْ عَلَيْهِ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ مِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَخْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثْ. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَلْهَثْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثْ. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (ينظرون فيها ويستدلون بها على الحق).

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَشْقَهُونَ مِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ مِهَا. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي (تدبيري) مَتِينٌ. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِمْ مِنْ جَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي (تدبيري) مَتِينٌ. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِنْ

شَيْءٍ؟ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ (القرآن) يُؤْمِنُونَ. مَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (وقوعها)؟ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِي لَا يُجَلِيهَا لِوَقْتُهَا إِلَّا مُعْدَةً. يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا. قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًا إِلَّا مَا شَاءِ اللَّهُ. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُمْرَتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ اللَّهُ. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُمْرَتُ مِنَ الشَّي وَعِنَى مِنْهَا (من جنسها) رَوْجَمَا لِيسْكُنَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. هُوَ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا (من جنسها) رَوْجَمَا لِيسْكُنَ إِيّنَا صَالِحًا لَنَكُونَ مِنَ الشَّلكِرِينَ. فَلَمَّا أَنَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكًاء فِيمَا أَنَاهُمَا صَالِحًا مَعْمَل لَكُ مُنَى اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

خُدِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ (المعروف) وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. وَإِمَّا يَنْزَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. وَإِخْوَانَهُمْ (اخوان الكافرين من الغواة) يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَتِي ثُمَّ لَا يَقْصِرُونَ (لا يمسكون). وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا (اخترتها وانشاتها). قُلْ إِنَّمَا تَضَرُونَ (لا يمسكون). هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّمُ ثُرْحَمُونَ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ. وَإِذَا قُرِئَ

الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ (قبل الشروق) وَالْآصَالِ (قبل الغروب). وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ.

## ٨-سورة الأنفال

(ابتدئ ) بِسْم (باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ (ما هو نفل أي زائد من مغانم عامة). قُل الْأَنْفَالُ (ما ليس لاحد منكم هو) لِلَّهِ وَالرَّسُولِ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ (حقا المتقون) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. وَاذَا تُلِيَتْ عَلَيْهُ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا (المتقون). لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَريمٌ. كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقّ (في بدر) وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. وَاذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْن (العير غير المسلحة او النفير المسلحة) أنَّهَا لَكُمْ. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ (العير) تَكُونُ لَكُمْ. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِٱلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. وَمَا جَعَلَهُ (الامداد) اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ (ليزيل الخوف منكم) وَيُنزّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ (سوء) الشَّيْطَان (ووسوسته). وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنّى مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ذَلِكُمْ

فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. يَا أَيُّنَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيثُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا رَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْأَدْبَارَ. وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَمَّنَمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ مَمِيعٌ عَلِيمٌ. ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ وَلَكِنَ اللَّهَ رَمَى. وَلِيبُنلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّه مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. إِنْ تَسْتَفْتِحُوا (ايها الكفار بالقضاء) فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَنْحُ (ببدر). وَإِنْ تَنْتَهُوا (عن الحرب) فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ. وَإِنْ تَعُودُوا (الى الحرب) نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرُتْ. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّه وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَوْا عَنْهُ (معرضين) وَأَنَّمُ تَسْمَعُونَ (المواعظ). وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِنْدَ اللَّهِ (الكافرون) الصُّمُّ (عن الحق) الْبُكُمُ (عن نطق الحق) الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. وَلَوْ عَلَمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ (بتعقل وفهم، بالتقدير المشيئة واللطف)، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ (بتفهم) لَتَوَلَّوا وَهُمْ مَعْرِصُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (حياة هدى). مُعْرِصُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (حياة هدى). وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ (بالتقدير والمشيئة) وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَاتَقُوا فِثْنَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْفِقَابِ. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنَّمُ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَعَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَنَّكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ بَنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ فِي اللَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَوْلُولُولُ أَنَّ اللَّهُ عَنْدَهُ أَنْهُ اللَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَنْهُمْ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَوْلَالُكُمْ وَرَوْقَكُمْ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَوْلَالُكُمْ وَلَوْلَاكُمْ وَأَوْلَادُمُ وَلَقَانًا (تفرقون به بين الحق والباطل) وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِتَاتِكُمْ وَيَعْفِرْ لَوْلَالًا لُكُمْ وُلُولُولُ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

وَإِذْ يَهْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. وَيَهْكُرُونَ وَيَهْكُرُ اللَّهُ (يَجَارِيهم ويخيب عمله) وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ( الغالبين). وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوِّلِينَ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوِّلِينَ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ

وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبُمُ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ. وَمَا لَهُمْ أَلّا يُعَذِّبُهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ. إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلّا الْمُتَقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ وَعَلَيْتُهُمْ (دعاؤهم) عِنْدَ الْبَيْتِ إِلّا مُكَاءَ (صفيرا وضجيجا) وتصدية (تصفيقا وصدا عن الخشوع والسكينة). فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُغْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سَبِيلِ اللّهِ. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى اللّهِ عَصْمُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْهُمُ الْخَلِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْهُمُ مَعَمَّمَ يُحْمَلُونَ لِيَعِيزَ اللّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْهُمُهُ جَمَّمَ يُخُونُ الْتِينَ كَفُرُوا إِنْ يَنْتُهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَمَّمَ. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتُهُوا يَغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ مَضَتْ سُنَةُ الْأَولِينَ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِيْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينَ كَفُرُوا أَنْ اللّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى مَعْمُونَ بَعْمَ الْمَوْلَى وَيْعَمَ الْمَوْلَى وَيْعَمَ الْمَوْلَى وَيْعَمَ الْمَوْلَى وَيْعَمَ الْمَوْلَى وَيْعَمَ الْمَوْلَى وَيَعْمَ الْمَوْلَى وَيْعَمَ النَّصِيرُ.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُوْبَى، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى وَالرَّكْبُ الْجَمْعَانِ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِذْ أَنْتُمْ بِالْغُدْوَةِ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. لِيَهْلِكَ مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خُتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. لِيَهْلِكَ مَنْ أَسْفَلَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَعْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُو أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَلَكِنَ اللَّهُ شَيْكُمُ فَوْ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهُ فَيْكِمُ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهُ فِي أَعْيَنِهُمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهُ تُومِعُمُ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُومِعُ الْأَمُورُ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِي جَارٌ لَكُمْ.

فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ. وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ. إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَخَدَلَانًا) وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

وَلُوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَاعِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْعَرِيقِ. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. كَدَأْبِ اللَّهُ فَرْعُونَ وَلَكُ اللَّهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. كَدَأْبِ اللَّهُ فَرْعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِ رَبِّمْ فَأَهْلَكُنْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ لَكُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِ رَبِّمْ فَأَهْلَكُنْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَالُوبِنَ. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِ رَبِّمْ فَأَهْلَكُنْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ

إِنَّ شَرَّ الدَّواتِ عِنْدَ اللّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا (المعادين) فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ مَنْ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَقُونَ. فَإِمَّا (فان) تَثْقَفَنَهُمْ (تجدنهم) فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ (خوف وفرق) بَهِمْ (التنكيل) مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَرُونَ. وَإِمَّا تَخَافَنَ (تعلمن) مِنْ فَقُومٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِنْيهِمْ (اطرح عهدهم) عَلَى سَوَاءٍ (فيعلمون فانت وهم سواء) إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِينَ. وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا (ونجوا من الحرب) سَبَقُوا (فاتوا الله) إِنَّهُمْ لَا يُعْجِرُونَ. وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْمُ مِنْ قُوّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُوهِبُونَ بِهِ عَدُو اللّهِ وَعَدُوّكُمْ يَعْجِرُونَ. وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْمُ مِنْ قُوّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُوهِبُونَ بِهِ عَدُو اللّهِ وَعَدُوّكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَالْمَوْمِينَ وَإِلْ جَنَحُوا لِلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْقَ بَيْنَ فُلُومِهُمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَوْمِنِينَ وَأَلَقَ بَيْنَ قُلُومِهُمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَوْمِنِينَ وَأَلْفَتَ بَيْنَ قُلُومِهُمْ. وَلَكِنَّ اللّهَ أَلَّفُ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ وَلَا فَالْمَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ وَلَكُونَ اللّهَ أَلَفُ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ وَلَكُومُ الللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَلَكُومُ الللهُ اللّهُ اللّهُ مَا فَلَهُ مُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو

يَا أَيُّنَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. يَا أَيُّنَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَوْالِينَ مَا أَيُّنَا النَّبِيُّ حَسْبُكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا مَائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الْقِتَالِ. إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا مَائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ

الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. الْآنَ حَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى (محبوسين تتكفلونهم) حَتَّى يُثْخِنَ (يغلب ويتمكن) في الأَرْضِ كُانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى (محبوسين تتكفلونهم) حَتَّى يُثْخِنَ (يغلب ويتمكن) في الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدَّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبقَ (بتحليل الاسر لكم) لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ غَنُورٌ رَحِيمٌ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُورُ مُحْمِرًا يَوْنِكُمْ حَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ. وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَضَرُوا أُولِئِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَبْهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا يُعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ (فلا تنصروهم) إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِئْنَةٌ فِي تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ (فلا تنصروهم) إلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِئْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا أُولُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ مَعْلِمٌ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

## ٩-سورة التوبة

بَرَاءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (المعادين الذين نقضوا عهدهم). فَسِيحُوا (سيروا في هدنة ايها الكفار المعادين) في الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَتَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ. وَأَنَّ اللّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. وَأَذَانُ (اعلام) مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبِرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا الْحَجِ الْأَكْبِرِ أَنَّ اللّهِ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. فَإِنْ تَبُتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا الْحَجِ الْأَكْبِرِ أَنَّ اللّهِ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. فَإِنْ تَبُتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا اللّهَ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ. وَبَشِرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمُّ أَتَّهُمْ عَيْرُهُمْ عَيْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ. إِنَّ اللّهَ يُجِبُ لَمُ يَنْقُصُوكُمْ شَيْنًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا. فَأَيْتُمُوا إِيَهُمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِمْ. إِنَّ اللّهَ يُجِبُ

الْمُتَّقِينَ. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ (المعتدين) حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ (المعتدين) عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ . كَيْفَ وَانْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا (قرابة) وَلَا ذِمَّةً (عهدا). يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ (اذ تركوها) ثَمَنَا قَلِيلًا (بالشهوات واتباع الهوى) فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ. إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا (قرابة) وَلَا ذِمَّةً (عهدا)، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَلْتَهُونَ. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا لِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. أَخَشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتُرْكُوا وَلَمًا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ. أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلّا اللّهَ. فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ. لَا سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ. لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ. وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِهِينَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ بِيلِ يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ. وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِهِينَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ بِيلْمُ وَلَهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّهِ (من غيرهم). وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِرُونَ. يُبَيْتِرُهُمْ رَبُّمْ بِيكَ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضُوانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَمُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرِ عَلَى الْإِيمَانِ. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الطَّالِمُونَ. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ. وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجَهَلَا فَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اللّهُ مَنْ يَمُولُهِ وَجَهَادٍ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَجْجَبُتُكُمْ كَثْرَثُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَجْجَبُتُكُمْ كَثْرَثُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَجْجَبُتُكُمْ كَثْرَثُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَجْجَبَتُكُمْ كَثُرْتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُم لَكُونِينَ عَلَى اللّهُ وَمَعْنَ عَلَى اللّهُ وَنَى اللّهُ عَلَى وَسُولُهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَكُ يُولُولُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ وَهُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِينَكُمُ اللّهُ مِنْ يَشَاءً. وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ فِي مَنْ الْمَعْرُونَ فَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَدِينُونَ دَيْنَ الْحَقِ مِنْ اللّهِ يَنْ الْحَقِ مِنْ اللّهِ يَنْ الْمُعْولِ اللّهُ وَلَا يَدِينُونَ دَيْنَ الْحَقِ مِنْ اللّهِ يَوْمُ لَا اللّهُ عَرُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دَيْنَ الْحَقِ مِنْ اللّهُ وَلَا يَدِينُونَ وَلَا يَدِينُونَ وَلَا يَدِينُونَ الْحَقِ مِنْ اللّهِ وَلَا عَلَيْمُ اللّهُ ولَا يَدِينُونَ مَا عَرْمُ وَا الْمُعْرُونَ مَا عَرَمُ اللّهُ وَلَا يَدِينُونَ وَلَا يَدِينُونَ وَلَا يَدِينُونَ الْحَقِ مَا عَلَى اللّهُ وَلَا يَدِينُونَ وَاللّهُ وَلَا يَدِينَ الْحَوْقُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْمُ الللّهُ وَلَا يَلِينُونَ وَلَوْ اللّ

 إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ (يحرم فيها الفتال وهي ذو الفعدة وذو الحجة والمحرّم ورجب). ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. إِنَّمَا النَّسِيءُ (تأخير حرمة الشهر واستحلال المحرم منها) زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ النَّهَ وَاللَّهُ النِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ (النسيء) عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا (يوافقوا) عِدَّةَ (الاربعة) مَا حَرَّمَ اللَّهُ (من الاشهور) فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ (من الاشهر الحرم)، زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَعْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبيل اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ. أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. إلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرُكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا (في المواطن). وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ذَلِكُمْ خَيرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ. وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهُمُ الشُّقَّةُ. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ. يُمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَنَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ. لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاتُهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالُكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِتِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَانْ

تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرحُونَ. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَخَوْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا. فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ. قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ. وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا (باثم عدم انفاقها واثره بالتقدير) فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَانْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيؤتينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (لكان خيرا لهم). إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ. (كانت تلك) فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبَيَّ. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلْ أُذُنُ خَيْرِ لَكُمْ. يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَلَّمَ خَالِدًا فِيهَا. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ ثُنَرَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ. قُل اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ؟ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَائِكُمْ. إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ. يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ (عن الانفاق في سبيل الله). نَسُوا اللَّهَ (وطاعته) فَنَسِيَهُمْ (تركهم من لطفه). إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُمُّ كَالَّذِي خَاضُوا. بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُمُّ كَالَّذِي خَاضُوا. أُولَئِكَ مَ فَاللَّمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا. أُولَئِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمٍ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْعَابٍ مَدْيَنَ وَ (اصحاب القرى) الْمُؤْتَفِكَاتِ وَاللّهِمْ فَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمٍ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْعَابٍ مَدْيَنَ وَ (اصحاب القرى) الْمُؤْتَفِكَاتِ (المنقلبات). أَتَنْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضُوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْمٍمْ وَمَأْوَاهُمْ جَمَّمَ وَبِشْسَ الْمَصِيرُ. يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا (كلمة الكفر) وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمُ يَتَوَلَّوْا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَظْهِ. فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يَعْدَبُهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَظْهِ. فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يَعْدَبُهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَلِي وَلا نَصِيرٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَمُ اللّهَ عَذَابًا أَلِيمًا فِي اللَّمْ اللّهُ وَلَلْكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ. فَلَمَا آتَاهُمْ مِنْ فَظْهِ بَغِلُوا بِعَلْوا مِنْ فَظْهِ بَعْلُوا فِي قُلُومِهُمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخْلَقُوا اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَبَخُواهُمْ وَأَنَّ اللّهَ عَلَمُ الْغَيُوبِ؟ اللّذِينَ لَا يَجِدُونَ اللّهُ مَعْرِضُونَ. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَبَخُواهُمْ وَأَنَّ اللّهَ عَلَمُ الْغَيُوبِ؟ اللّذِينَ لَا يَجْدُونَ إِللّهُ مَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَكُومُونَ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَواللّهُ وَلَيْ لَكُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لَا يَعْمُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ لَكُ مَنْ اللّهُ وَكُومُوا أَنْ يُعْفِونَ بِمَقَعْدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللّهِ وَكُوهُوا أَنْ يُعْفِرُوا فِي الْحَرِّ . قُلْ نَارُ جَمَّمَ أَشَدُ حَرًا لَوْ كَانُوا يَكْسِبُونَ. فَإِنْ اللّهُ وَكُومُوا أَنْ يُعْفِونَ اللّهُ وَكُومُوا أَنْ يُعْفِونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ إِلَى الللهُ وَكُومُوا أَنْ يُعْفِونَ الللهُ وَكُومُوا أَنْ يُعْولِهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ وَلَولُوا لَا لَا اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا ﴿ جزاء اثْمَ عدم انفاقها بالخير ﴾ وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. وَاذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. لَكِن الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدينَ فِيهَا. ذَلِكَ الْفَؤْزُ الْعَظِيمُ. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ (بالقعود) إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنَّهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ. رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ (في الدنيا بالتحقق واقعا فعلا) وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ (تتركوهم) فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَمَلَّهُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ. فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ.

الْأَعْرَابُ (منهم من هو) أَشَدُّ كُفْرًا وَيِفَاقًا (من غيرهم) وَ (ولذلك فهم) أَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا (ويصدقوا ويفقهوا) حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ (لما في اعمالهم من مانع من العلم). وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَعْرَمًا (غرامة) وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَاعِرَ. عَلَيمٌ دَاعِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ. سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ (يبتغون) صَلَوَاتِ الرَّسُولِ. أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ. سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ (يبتغون) صَلَوَاتِ الرَّسُولِ. أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ. سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي

رَحْمَتِهِ. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَالسَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدًا. ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. سَنْعَدِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ (ضعفين بعذاب الله باعلم به) ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى النِّفَاقِ. لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ . سَنْعَدِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ (ضعفين بعذاب الله باعلم به) ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُومِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْمٍمْ. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ (ادعُ لهم). إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنّ لَهُمْ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ (يقبل) الصَّدَقَاتِ. وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوْابُ الرَّحِيمُ. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ (متحققا خارجا) الصَّدَقَاتِ. وَأَنَّ اللَّهُ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ (متحققا خارجا) وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (فِي الدنيا)، وَسَنْرَدُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (فِي الدنيا)، وَسَنْرَدُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا (انتظارا) لِمَنْ عَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لَا عَلَمْ فِيهِ أَبَدًا. لَمَسْجِدٌ أُسِسَ عَلَى التَقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا. لَمَسْجِدٌ أُسِسَ عَلَى التَقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ. أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانٍ خَيْرٌ أَنْ يَتَطَهَّرُوا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ. أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَمَنَمَ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ. لَا يَرَالُ بُنْيَانَهُ عَلَى بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُومِهُمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُومُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. التَّايَبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. التَّايَّبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّاعِدُونَ السَّاعِدُونَ الْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ السَّاعِدُونَ اللَّهُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ السَّاعِدُونَ السَّاعِدُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَيْرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا لِحُدُودِ اللّهِ. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. مَا كَانَ لِلنَّتِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْعَابُ الْجَحِيمِ. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَيبِهِ إِلَّا فَيْ فِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْعَابُ الْجَحِيمِ. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَيبِهِ إِلَّا

عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ.

لَقَدْ تَابَ اللّهُ عَلَى النّيْعِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ . ثُمَّ تَابَ عَلَيْمِمْ ، إِنَّهُ يَهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ . وَعَلَى النَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْمِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْمٍ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأً مِنَ اللّهِ حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْمٍ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْمٍ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأً مِنَ اللّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. ثُمَّ تَابَ عَلَيْمٍ لِيَتُوبُوا اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ وَلَا يَرْعَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ. ذَلِكَ بِأَبَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا يَصَبّ وَلَا مَحْمَصَةٌ رَسُولِ اللّهِ وَلَا يَرْعَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ. ذَلِكَ بِأَبَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا يَصَبّ وَلَا مَحْمَصَةٌ وَسُولِ اللّهِ وَلَا يَرْعَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ. ذَلِكَ بِأَبَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا يَصَبّ وَلَا مَحْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَرْعَبُوا بِأَنْفُولُوا مَعَ الصَّالِحِ. إِنَّ اللّه وَلَا يَطِيقُ أَولًا يَغْمِلُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنْفُونَ مَوْمَا وَلَا كَثِيبَ لَهُمْ بِهِ مَلْكُ وَلَا يَعْمَلُونَ مَوْ عَلَوْ يَعْمُونَ وَلَا كَثِيبَ لَهُمْ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ عَلَوْلًا اللّهِ مِلْولًا اللّهِ مِنْ الْكُفُولُ اللّهُ مَعْ الْمُعْورَ وَلِي اللّهُ مَعْ الْمُنْوا أَلْذِينَ وَلِكُ مِنْ الْكُفُولُولُ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَعَ الْمُولُولُ أَنَّ اللّهُ مَعَ الْمُتَوينَ . وَلِيمُنْ وَلَا قَوْمَهُمْ (المجاهدين) وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ عِلْطَةً. وَاعْلُوا أَنَّ اللّهُ مَعَ الْمُنَاقِ أَلَو لَا المَعْتَدِينَ وَلِيمُ لِعَلَقُهُ وَا عَيْمُونَ الْمُؤْمُ وَنَ الْمُعَلِقُولُ إِلْمُ الْمُنُولُ أَنَّ الللهُ مَعَ الْمُنَاقِ أَلُولُولُ أَنَّ الللهُ مَا الْمُقَالِ أَنَّ الللهُ مَعَ الْمُؤْمُ أَلُولُولُ أَنَّ الللهُ مَعَ الْمُؤْمُ أَلُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَتْهُمْ وِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. أَوَلا يَرَوْنَ أَبَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ. كَافِرُونَ. أَوْلا يَرَوْنَ أَنْهُم يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَرُونَ . وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ ثُمَّ انْصَرَفُوا. صَرَفَ اللّهُ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظِرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ (شديد) عَلَيْهِ مَا عَنِيمُ فُونَ. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ (شديد) عَلَيْهِ مَا عَنِيمُ (شقيتم وتضررتم)، حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْمِيَ اللّهُ لَا إِلْهُ وَمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْمِيَ اللّهُ لَا إِللّهُ هُو عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

۱۰-سورة يونس

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

الر. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (ذي الحَمَة). أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ (سابقة) صِدْقٍ (صلاح) عِنْدَ رَبِّمْ. قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ. إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ. إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ يَكُمُ اللَّهُ يَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ يَكُمُ اللَّهُ يَكُمُ اللَّهُ يَكُمُ اللَّهُ يَكُمُ فَاعْبُدُوهُ. أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا. إِنَّهُ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا. إِنَّهُ يَبْدُأُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ. أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا. إِنَّهُ يَبْدُأُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ. أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا. إِنَّهُ يَعْدُلُونَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَخْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ. هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْقَمَرَ نُورًا لَهُمْ وَقَدَرُهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُونَ. إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقُومُ يَتَقُونَ.

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُوا بِهَا، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا عَافِلُونَ، أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ عَفْلُونَ، أُولَئِكَ مَأْواهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ وَيُهَا مُبْحَانَكَ رَبُّمُ بِإِيمَانِهِمْ (الى الجنة). تَجْرِي مِنْ تَحْتِهُمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ (ينزهت) اللَّهُمَّ، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَلُوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ (وتعجيله) بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ (بالموت والفناء لكن لا نعجل لهم الشر)، فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (يتحيرون). وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ. كَذَلِكَ رُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا طَلَمُوا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّيَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْقُونَ. وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا الْقُومِنُوا. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ اللَّهُمْ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ

الْمُجْرِمِينَ. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ.

وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِتَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا النَّتِ بِقُرْآنِ غَيْرِ هَذَا (من ربك) أَوْ بَدِلُهُ (من عندك ليس فيه ما يكرهون). قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي. إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قُلْ لَوْ شَاء اللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْهُ اللَّهِ كَذِبًا (كافرا بآياته) أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ؟ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. وَيَعْبُدُونَ مِنْ الْمُثَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (كافرا بآياته) أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ؟ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. وَيَعْبُدُونَ مِنْ الْمُعْهُمْ. وَيَقُولُونَ هَوُلَاءٍ شُعَاقُونَا عِنْدَ اللّهِ. قُلْ أَتُنبِعُونَ اللّهَ بِمَا لَا يَعْبُمُ فَي الْأَرْضِ. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مَا يُعْفَعُهُمْ . وَيَقُولُونَ هُولُونَ فَوْلُونَ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. فَقُلْ وَالْمُ الْعُيْبُ بُتُهِ. فَيْمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. فَقُلْ الْعَيْبُ بُنِهِ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ.

وَإِذَا أَذَقْتَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا (تكذيبا واستهزاء). قُلِ اللّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا (احاطة وجزاء لهم وابطالا). إِنَّ رُسُلَنَا (ملائكة كتبة) يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ، حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَطَلْبُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ؛ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّلَكِينَ. فَلَمَّا أَنْجُاهُمُ إِذَا هُمْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ؛ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّلَكِينَ. فَلَمَّا أَنْجُاهُمُ إِذَا هُمْ يَتْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَرْحِعُكُمْ فَنُنَيِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ يَنْعُلُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ رَخُوفَهَا وَازَيَّيَتَ وَظَنَ إِلْكُنَاهُ مَنَ الشَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بَوْنُ فَلَو اللّهُ مِنَ الشَّوْرَ فَي اللَّوْمُ الْمُؤْلُونَ وَلَى النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ رَخُوفَهَا وَازَيَّيَتُ وَظَنَّ اللَّهُ مُ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنْجُمْ فَاحِلُونَ بَهُ عَلَى الْمَالُونَ بَهُ عَلَى الْمَوْنَ فَيْ الْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ (ينظرون فيها ويستدلون بها على الحق).

وَاللَّهُ يَدْعُو (بالايمان) إِلَى دَارِ السَّلَامِ (الجنة). وَيَهْدِي (باستحقاق) مَنْ يَشَاءُ (فلا مانع) إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ (سواد

سوء) وَلَا ذِلَّةٌ. أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّنَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِشْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ. مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا. أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مُظْلِمًا. أُولَئِكَ أَضُعَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُمُ هَوَيَلْنَا بَيْنَهُمْ. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَهُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِ وَضَلَّ عَنْمُ مَا كُنُوا يَفْتَرُونَ.

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَيِّرُ الْأَمْرَ؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ. مِنَ الْحَيِّ ؟ وَمَنْ يُدَيِّرُ الْأَمْرَ؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. فَأَنَّى تُصْرَفُونَ؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ وَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ إِلَّا الضَّلَالُ. فَأَنَى تُصْرَفُونَ؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ وَلِكُمُ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. فَأَنَى تُؤْفَكُونَ؟ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. فَأَنَى تُؤْفَكُونَ؟ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدِي إِلَى الْحَقِّ بَعْفِي مِنَ الْحَقِ بَعْنِي مِنَ الْحَقِ اللَّهُ يَبْدَةً الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ؟ قُلُ الطَّنَ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِ الْحَقِ الْحَقِ الْحَقِ الْحَقِ الْحَقِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِ. أَفْمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِ الْحَقِ اللَّهُ يَعْمُونَ؟ وَمَا يَتَبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا. إِنَّ الطَّنَ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِ مَنَ الْحَقِ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. وَمَا يَتَبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا. إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ.

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّهِ. وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ. قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ (اخباره) وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ (اخباره) وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ (خبره محققا). كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. وَإِنْ كَذَبُوكَ فَقُلْ لِي وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَعْلَمُ إِلْمُفْسِدِينَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَعْلَمُ بِلَا لَمُفْسِدِينَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَعْلَمُ إِلْمُفْسِدِينَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَعْلَمُ إِلَى اللّهُ مَلَكُمْ. أَتْتُمْ بَرِيعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَقَالًا لِهِ يَاللّهُ مَلَكُمْ اللّهُ مَا لَعْمَلُ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْطِعُ الطَّمْ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْطُونَ إِلَيْكَ أَقَالُمْ لِلْكَ أَقَالَتْ تَسْمِعُ الطَّمْ وَلُو كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْطُونَ إِلَيْكَ أَقَالُتُ تَا يُسْتِمِعُ الطَّمْ وَلَوْ كَانُوا لَلْهُمْ الْفَالِينَ الْعُمْ يَنْ عَلَيْتُهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِي وَلَكُمْ لِهِ الللّهُمْ مَنْ يَسْتُمِعُونَ إِلَى وَلَاللّهُ اللّهُ الْمُعْمُونَ اللّهُ وَلَوْ كَانُوا لَلْهُ لِي اللْمُهُمُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الللّهُ وَالْمُوا لَلْ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللْمُؤْمِلُونَ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُؤْمِلُولُ الللّهُ اللللْمُؤْمِلُولُ اللللْمُؤُ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ

يُنْبَثُوا إِلّا سَاعَةً مِنَ النّبَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعُلُونَ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِتَفْسِي ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا إِلّا مَا شَاءَ اللّهُ. لِكُلِّ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِتَفْسِي ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا إِلّا مَا شَاءَ اللّهُ. لِكُلِّ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ أَمْةِ إِنَّا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ٱلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ اللّهَ عَذَابُهُ الْمُجْرِمُونَ؟ أَثُمُّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ٱلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ اللّهَ عَذَابُهُ الْمُجْرِمُونَ؟ أَثُمُّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ٱلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ اللّهَ مَا فَي وَرَيِّي إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. وَلُو أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقٌ هُو؟ قُلْ إِي وَرَيِّي إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. وَلُو أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ طَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَا فَتَوْلِ الْقَدَابَ. وَقُدِي بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَيَسْتَنْبِعُونَ اللّهِ عَلَمُونَ. هُو يُعْمَعُونَ اللّهِ مُنْ عَلَى اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهِ مُؤْمِنَ وَيُعِيتُ وَلَكِنَ أَلْكُونَ اللّهِ مُؤْمِنَ وَلُكِنَ أَكُولُونَ اللّهُ إِنْ وَعُدَ اللّهِ حَقِّ وَلَكِنَ أَكُنَا مُؤْمَنَ وَلُكُونَ الْكُولُونَ اللّهَ عَلَمُونَ. هُو يُعْمِيتُ وَلَيْهِ مُرْجَعُونَ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَنُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ (من ضلال) وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قُلْ بِفَصْلِ اللَّهِ وَيَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا؛ قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ مَا أَنْزَلَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا؛ قُلْ آللَهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَغْتَرُونَ؟ وَمَا ظَنُ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ؟ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَصْلٍ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ؟ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَصْلٍ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَمَا تَنْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ النّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَنْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلُ إِلّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُغِيضُونَ (تقولون) فِيهِ. وَمَا يَعْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ مِنْ عَمَلُ إِلّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُغِيضُونَ (تقولون) فِيهِ. وَمَا يَعْرُبُ عَنْ رَبِكَ مِنْ مِثْقَالِ مَنْ عَلَيْهُ وَلَا أَسْمَاء وَلَا أَنْ مِثْنَالِ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ وَلَا يَعْرُبُ مَنْ وَلَا أَنْهُمْ إِنَّ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ وَلَا يَتُونُ لَنْهُمُ إِنَّ الْمِقِيعُ الْدِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ مُوسَلِ اللّهِ الطَّلَقَ وَانْ هُمْ إِلَّا يَغْرُضُونَ. هُو النَّيْلَ لِتَسْكُمُونَ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. قَالُوا (كذبا) اتَّذَذَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُمُونَ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. قَالُوا (كذبا) اتَّذَذَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُمُونَ وَاللّهُ وَالْمَالِي لَوْلُولُ الطَّلَقَ مَا لِللّهُ وَلَا لَالْمُولَ وَلَا لَا لَكُنَا لَاللّهُ لَكُونُ لَيْ اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَوْلَا لَعَلَاهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ الْمَلِيمُ لَلْهُ وَلَا لَا لَيْصُونَ اللّهُ وَلِيهِ وَالنَّهُ وَلَا لَاللّهُ لَا لَلْهُ اللّهُ الْمُعْرَالُ وَلَا لَا لَعْلَيْمُ اللّهُ لِلَا لَلْهُ وَلَ

اللَّهُ وَلَدًا. سُبْحَانَهُ (الله) هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا. أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ؟ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ.

وَاتْلُ عَلَيْمٍ ثَبَاً نُوحٍ. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذُكِيرِي بِآيَاتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتُ. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ مُقَاقَ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ. فَإِنْ تَوَكَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ. إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى اللّهِ. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ. وَأَعْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا الْمُسْلِمِينَ. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ. وَأَعْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا الْمُسْلِمِينَ. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ إِلَى اللّهِ عَلَى قَلُولٍ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُولٍ المُعْتَدِينَ.

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآَيَاتِنَا. فَاسْتَكُبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ. قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ مُجْرِمِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ. قَالَ بَعْوَتُنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ؟ وَمَا خَنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ. وقالَ فِرْعَوْنُ النَّوْنِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ. فَلَمَّا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ؟ وَمَا خَنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ. وقالَ فِرْعَوْنُ النَّوْقِ، قَالَ مُوسَى مَا عِيمٍ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْرِينَ. وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ عِيمَ لِهُ السِيحِرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ. إِنَّ اللّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ عِنْمُ فِي اللهُ الْحَقْ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ كِيمُ اللهُ الْحَقَّ وَمَلَيْمُ أَنْ يَعْتِبَهُمْ وَانَ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. وقالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ. وَقَالُوا عَلَى اللهِ تَوَكَلُنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً وَمَلِيمُ أَنْ يَعْتِبَهُمْ وَانَ فِورَونَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. وقالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ. وَقَالُوا عَلَى اللّهِ تَوَكَلْنَا رَبَّنَا لِا تَبْعَلُوا بُيُونَكُمُ وَاللّهُ فِي الْعَوْمِ الطَّالِمِينَ (يؤدُونِنا). وَجِعَلُوا بُيُوتَكُمْ وَبُعُلُوا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ فِي الْحَيَاةِ اللّهُ لَيْهِ وَلَقُومِ الطَّالِمِينَ (يؤدُوننا). وَجِعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً (مصلاة). وأَقْوَمُ الْعُومِ الطَّالِمِينَ (يؤدُوننا). وَجِعَلُوا بُيُوتَكُمْ وَبُعُوا الصَّلَاةُ وَبُعُومُ الطَّالِمِينَ الْمُؤمِّلُولُ عَنْ وَمَلَاهُ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُومِ الطَّالِمِينَ وَبُعُونَ الْمُؤمِّلُولُ عَلْ بُعُومُ الْمُؤمِّلُولُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ فِي الْحَيَاةِ الللّهُ الْمُؤمِّلُولُ عَلْ الْمُؤمُولُولُ عَلَى الْعُومُ وَا الصَّالَةُ وَاللّهُ الْمُؤمُولُولُ فَقَالُولُ

سَبِيلِكَ (غرورا بها). رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ (اهلكها لتكون حسرة) وَاشْدُدْ (اطبع) عَلَى قُلُومِهُمْ (بالتقدير والمشيئة) فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا. فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَنَبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَنَبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُمُودُهُ بَعْيًا وَعَدْوًا. حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اَلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُشْلِدِينَ. فَالْيُومَ نُنَجِيكَ إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُشْلِمِينَ. اَلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُشْلِدِينَ. فَالْيُومَ نُنَجِيكَ بِبَدِنَا لَعْافِلُونَ.

وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّاً صِدْقٍ وَرَزَقْتَاهُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْدِينَ حَقَّتُ الْمُمْتَرِينَ. وَلاَ تَكُونَنَ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ الْمُمْتَرِينَ. وَلاَ تَكُونَنَ مِنَ الْغَذَابَ الْأَلِيمَ. عَلَيْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. عَلَيْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. فَلَوْلا (هلّا) كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا. إلَّا (لكن) قَوْمَ يُونُس لَمًا آمَنُوا كَشَفْنَا عَبُهُمْ عَلَيْمُ لَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لاَمْنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ عَذَابَ الْخِرْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّيُنَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لاَمْنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ عَذَابَ الْجِرْي فِي الْحَيَاةِ الدُّيُنَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لاَمْنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ عَنَاهُمْ إِلَى عِينٍ. وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لاَتُولِي اللّهِ إِنْ اللّهُ إِلَى مِثْلُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا لِمِنْ الْمَنْ وَالْمَلْومَ وَمُ لاَ يُؤْمِنُونَ . فَلَا فَانْتَظِرُوا إِنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. فَلْ فَانْتَظِرُوا إِنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. فَهُلْ عَنْطُومَ إِلَى مَثْلُ وَالْمَنْ وَالْفِينَ وَمُلَا أَيْكُومُ وَلَا مِنْ قَلْهُمْ وَلَيْنَا نُنْجَ الْمُؤْمِنِينَ.

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكِّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِللَّذِينِ حَنِيقًا وَلَا يَتُعَبُّدُ اللَّهَ اللَّذِينِ حَنِيقًا وَلَا يَضُرُّكَ. فَإِنْ فَعَلْتَ وَلَا يَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّ عَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا فَإِنَّا لِمَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ وَالْقَضْلِهِ. يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. فَمَنِ اهْتَدَى فَاإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.

۱۱-سورة هود

(ابتدئ( بِسْمِ (باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الر (ألف، لام، راء). (هذا) كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ؛ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمُّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُوْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ عَصَنًا إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ. وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. أَلَّا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كَتَابٍ مُبِينٍ. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمُوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ لِيَبْلُوكُمْ أَيُكُمْ أَيْكُمْ أَيْعُونُونَ مِنْ بَعْدِ الْمُوْتِ لَيَقُولُنَّ مَا يَخْبِسُهُ. أَلَا يَوْمَ هَذَا إِلّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَ مَا يَخْبِسُهُ. أَلا يَوْمَ يَأْتِيمِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ يَهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ يَتْمِيمُ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ يَهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ يَتْمِيمُ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ يَهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ يَتْ إِنْ عَلَى اللّهِ لِيْقُولُوا لَوْلا أَنْقِ مَقَى اللّهُ لِي مَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرًاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولُنَ ذَهِبَ السَيّنَاتُ عَنْهُ مَعْفَرَةً فِي وَعَلَقُ لِيَاكُ وَطَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ؛ أَنْ يَقُولُوا لَوْلا أَنْنِ لَ عَنْولُوا لَوْلا أَنْنِلَ وَطَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ؛ أَنْ يَقُولُوا لَوْلا أَنْنِلَ عَنْهُ وَكِيلٌ. وَطَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ؛ أَنْ يَقُولُوا لَوْلا أَنْنِلَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ.

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ. قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّهِ. وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ. اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنْتُمَا ثُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا

يُبْخَسُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ.

أَفْمَنْ كَانَ (مِن المؤمنين) عَلَى بَيِّنَةِ (بالحج والبراهين) مِنْ رَبِّهِ (على الحق الذي جاء به النبي) وَيَتْلُوهُ (الحق) شَاهِدٌ مِنْهُ ( مِن الله وهو القران) وَمِنْ قَبْلِهِ (قبل القران شاهد للحق) كِتَابُ مُوسَى؛ إِمَامًا وَرَحْمَةً (كَن لا بينة عنده). أُولَئِكَ (اهل البينة) يُؤْمِنُونَ بِهِ للحق الذي انزل على النبي)، وَمَنْ يَكُفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالتّارُ مَوْعِدُهُ. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ. إِنّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ مِنْهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا (كافرا باياته)؟ أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهُمْ أَلَا لَعْنَهُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمُ الْعَنَهُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. الَّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمُ الْمُؤُونَ لَمُ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ أُولِيَاءَ. وَمَا كَانُوا يَنْتَرُونَ. لَو جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْمُؤَلِقَ الَّذِينَ خَسِرُوا الصَّالِحَاتِ وَأَحْبَتُوا إِلَى رَبِّمْ أُولِيَكَ أَسُمَةُ وَمَا كَانُوا يَشْتَوْيَانِ مَثَلًا؟ (كلا). أَفَلَا تَذَكَرُونَ؟ مَثَلُ الْفُرِيقَيْنِ وَاللّمَعِي وَاللّمَعِي وَالسَّمِيعِ. هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلًا؟ (كلا). أَفَلَا تَذَكَرُونَ؟

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ؛ (فقال) إِنِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّهَ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، بَلْ نَرَكَ التَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ (متعجل) الرَّأْيِ. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، بَلْ فَظُنّتُكُمْ كَاذِيبِينَ. قَالَ يَا قَوْمٍ أَرَايَّتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُتِيَتْ فَظُنّتُكُمْ كَاذِيبِينَ. قَالَ يَا قَوْمٍ أَرَايَّتُمْ لَهَا كَارِهُونَ؟ وَيَا قَوْمٍ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا فَوْلَ لَكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ. وَلَكِتِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. وَيَا قَوْمٍ مَنْ اللّهِ وَمَا اللّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ؟ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّهِ وَلَا مَنْ مُنْ يَنْ مُنُوا، إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ. وَلَكِتِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. وَيَا قَوْمٍ مَنَ اللّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ؟ أَقُولُ لِلّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُثُكُمْ لَنْ يُؤْتِيهُمُ اللّهُ خَيْرًا. الللهُ أَمْلُوا يَا فُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا أَنْفُوا يَا فُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَوْمُ لَا أَنْفُوا يَا فُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا أَمْهُ إِنَّ عَنْ لِي إِنَّا لَهُ وَلَ لَكُمْ بِمَا فِي أَنْفُوسُهِمْ. إِنِي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (ان قلت ذلك). قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا

فَأَكُثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَتُمْ بِمُعْجِزِينَ. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ (بالمشيئة والتقدير) أَنْ يُغْوِيَكُمْ (بفعالكم). هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ. قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ.

وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آَمَنَ. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. وَاصْنَع الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ . حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ (بالماء) التَّنُّورُ (وجه الارض) قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آَمَنَ. وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْم اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْحِبَالِ. وَنَادَى نُوخٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ (مكان منعزل): يَا بُئَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. قَالَ سَأَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُني مِنَ الْمَاءِ. قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي. وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. وَاسْـنَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الطَّالِمِينَ. وَنَادَى نُوخٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ. وَأَنْتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ (ابنك) لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ (المؤمنين الناجين) إنَّهُ (عمله) عَمَلُ غَيْرُ صَالِح. فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. إنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ. وَأَمَّمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْل هَذَا. فَاصْبرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ .

وَإِلَى عَادٍ (ارسلنا) أَخَاهُمْ هُودًا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي. أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ وَيَا

قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ (المطر) عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (غزيرا) وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى فَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ قُلُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا خَنُ بِتَارِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ. وَمَا خَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ. قَالَ إِنِي أُشْهِدُ اللّهَ وَاشْهَدُوا أَنِي بُومِءَ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ. فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ. إِنِي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِي أَنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ. فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ. إِنِي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِي وَرَبِّكُمْ. مَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا هُو آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا. إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ وَرَبِّكُمْ. مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا. إِنَّ رَبِي عَلَى كُلِّ أَبْلَغُتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا. إِنَّ رَبِي عَلَى كُلِ الْمُؤَا فَقَدْ شَيْءًا. وَلَيْكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا. إِنَّ رَبِي عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَفِيظٌ. وَلَمَّا جَاءً أَمْرُنَا خَبَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بَرَحْمَةٍ مِنَّا وَخَجَيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَلِلْ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَبَعُوا أَمْرَكُلِ جَبَّارٍ عنيدٍ. وَأُنْبِعُوا فِي عَلَيْ وَلِا تَفُودُ الْعَلَهُ وَيَوْمَ الْفِيَامَةِ. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ.

وَإِلَى ثَمُودَ (ارسلنا) أَخَاهُمْ صَالِحًا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. هُوَ أَنْشَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا. فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. إِنَّ رَتِي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا. أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. وَإِنّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا يَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِنْ رَبِي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً ؟ فَمَنْ يَنْمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِنْ رَبِي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً ؟ فَمَنْ يَنْمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِنْ رَبِي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً ؟ فَمَنْ يَنْمُ وَنَى مِنْ اللّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ؟ وَيَا قَوْمٍ هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً ؟ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ؟ وَيَا قَوْمٍ هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً ؟ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ؟ فَمَا تَزِيدُونِنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ؟ وَيَا قَوْمٍ هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً ؟ فَمَن اللّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ؟ فَمَا تَزِيدُونِنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ؟ وَيَا قَوْمٍ هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً ؟ فَمَا تَزِيدُونِي عَيْرُوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثُهُ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعُدٌ غَيْرُ مَكُذُوبٍ. فَلَقُويُ الْعَزِيزُ. وَأَخَذَ الَّذِينَ طَلَمُوا الصَّيْحَةُ . فَا لَكُمُودَ كَفَرُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا. أَلَا إِنَّ تَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ. أَلَا بُعْدًا لِيَمُودَ.

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ. فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَصَحِكَتْ (لنجاة لوط) فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْحًا. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. قَالُوا يَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ؟ رَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ. إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. فَلَمَّا ذَهَبَ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ. يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ.

وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ يَهُمْ وَضَاقَ يَهِمْ ذَرْعًا. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرُعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِئَاتِ. قَالَ يَا قَوْمٍ هَوُّلَاءِ بَنَاتِي (فتزوجوهن) هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ. فَاتَقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي. أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ؟ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَيَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقّ. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكُنِ مَا لَيَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقّ. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكُنِ مَا لَيَا لَوَ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُوا إِلَيْكَ. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا شَدِيدٍ. قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِ مِنْ مُنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتِكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ أَلَيْسَ الصَّبْحُ السَّبْحُ أَلَيْسَ الصَّبْحُ فَوْقِهُمُ مَا مُؤْنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ مَنْطُودٍ مِنْ الطَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ مَنْصُودٍ مُسَوّمَةً عِنْدَ رَبِكَ. وَمَا هِيَ مِنَ الطَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. إِنِي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. وَيَا قَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. ابْتَيَّةُ اللّهِ حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُوكَ أَنْ نَقْعَلَ فِي أَمُوالِنَا مَا نَشَاءُ. إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ. قَالَ يَا قَوْمٍ أَرَايَّتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْتَةٍ مِنْ رَتِي وَرَرَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا؟ وَمَا أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّهِ. عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَالِيَهِ فَوْمٍ أَرَايَّتُمْ إِنْ أُرِيدُ لِلّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. وَمَا تَوْفِيقِي إِلّا بِاللّهِ. عَلَيْهِ تَوكَلَلْتُ وَالِيهِ مَا أَنْهُمُ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ مُولِا أَيْهِ فَوْمَ اللّهِ وَلَا لَيْهِ إِلَّا لَيْهِ إِلَى اللّهِ وَيَعْمُ وَلَوْ اللّهِ عَلَى مَعَلَمُ مِنْ اللّهِ وَالْمَدِيْمُ وَرَاعَمُ طُهُولًا اللّهِ وَالَعْمُ وَا اللّهِ وَالْمَالِعُ لَوْمِ أَوْمٍ أَوْمُ أَوْمٍ أَوْمٍ أَوْمِ أَوْمُ أَوْمُ أَوْمُ أَوْمُ أَلُولُوا يَا لَيْهِ وَمَا اللّهِ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَى وَمَا أَنْتَ عَلَيْكُ وَلَا اللّهِ وَالْعَدِيْرِ وَلَا اللّهِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى اللّهُ وَلَا اللّهِ وَالْعَلَى وَاللّهُ وَلَوْلًا وَلَوْلًا وَلَوْلًا الْمُولِولُ وَلَولًا الْمَا عَلْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَولُولُ وَلَا اللّهِ وَلَولُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَولُولُ وَيَقِولُوا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَولُولُ وَلَولُولُولُولُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهِ وَلَا عَلْمُ وَلَا مَعْلُولُ وَلَا اللللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهِ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللّ

وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَعْنَوْا فِيهَا. أَلَا بُعْدًا لِمَهُ يَعْنَوْا فِيهَا. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ. وَأُنْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِفْدُ الْمَرْفُودُ.

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا (اثرهم) قَائِمٌ وَ (منها) حَصِيدٌ. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَةُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. فَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِي ظَالِمَةٌ. إِنَّ أَخْذَهُ أَيْمٌ شَدِيدٌ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ. ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ اللَّمِ شَدِيدٌ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ. ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. وَمَا نُوْجِرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. فَمِنْهُمْ شَقِي يَوْمٌ مَشْهُودٌ. وَمَا نُوْجِرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. فَمِنْهُمْ شَقِي وَلَيْكَ وَمَا الَّذِينَ شَعُوا فَغِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. وَأَمَّا الَّذِينَ شَعُدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. وَأَمَّا الَّذِينَ شَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَواتُ وَالَّا لَمُوفُوهُمْ مَنْ قَبْلُ (باطلا). وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْر

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ \_بِين مؤمن وكافر). وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ (بِتَأْخِيرِ الْجِزَاء إلى يوم القيامة) مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ. وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوفِيّنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلَا تَرْكَنُوا إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ. إِنَّ الْحَسَنَاتِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يَنْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ. ذَلِكَ ذِكْرَى لِللَّاكِرِينَ. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. فَلُولَا يُنْ اللَّهُ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهُوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجُينَا مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِين. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُمْلِكُ الْقُرَى بِطُلُمُ مَنْ مَنْ الْقَرَى بِطُلُمُ وَلَا اللَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِين. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُ لِكَ لِيهُ اللَّهُ الْكُولُ الْمُرْمِين. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهُ إِلَى الْقُرَى بِطُلُمُ

وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً (على الايمان) وَلَا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ ( للرحمة) خَلَقَهُمْ. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِتَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

وَكُلَّلَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُوَّادَكَ. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. وَالْدَيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. وَاللَّهِ عَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. وَلِلَّهِ عَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

## ١٢-سورة يوسف

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الر. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمَبِينِ. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنَا عَرَبِيًّا لَعَلَّمُ تَعْقِلُونَ. خَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُوْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (عنها). إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكَبَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكَبَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (تكريما). قَالَ يَا بُنِيَ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا. إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُو مُبِينٍ. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ (تحقق) الْأَحَادِيثِ لِلْإِنْسَانِ عَدُو مُبِينٍ. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأُويلِ (تحقق) الْأَعَادِيثِ (الاحلام)، وَيُتُم يَعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَهَا عَلَى أَبُويْكَ مِنْ قَبُلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِنْكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتُ لِلسَّائِلِينَ. إِذْ قَالُوا يُوسُفَ وَأَخُوهُ أَرْضًا (بعيدة) يَعْلَى مَنَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. إِنَّ أَبْانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اقْتُلُوا يُوسُفَ وَإِنَّ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ. وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. قَالُوا يُوسُفَ وَانَّا لَهُ لَتَعْضُلُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ. قَالُوا يَوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَا صَعُونَ. أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا غَرُا كُونُوا مِنْ بَعْدِهِ وَقُومًا صَالِحِينَ. قَالُوا يَوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَا مَا لَكَ لَا تَأْمُنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا غَرَّا فَيْلُ مَا لَكَ لَا تَأْمُنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا غَرُانُ وَلُولُونَ وَلَ أَنْ يَأْكُولُونَ وَلَا لَهُ لَيَتَعْفُونَ وَلَولُونَ . قَالُوا يَوسُفَ وَأَنْفُوهُ وَيْ أَنْ يَلْعُرُونَ وَلَيْ مُنَا غَدًا غَلُولُ وَلَالَو اللَّهُ مُولُولًا فِي لَنَهُمُ عَلَى يُولُونَ وَلَ فَلُولًا وَلَا لَيْ يَعْمُ وَالْولُولُ . قَالُوا يَعْ فَلُولُ فَي وَلُولُ وَلَولُولُ وَلَا لَا لِيَا مَا لَكَ لَا قَالُوا يُولُولُ وَلَا و

لَئِنْ أَكْلَهُ الذِّنْبُ وَخَنْ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبّ (اقدموا على ذلك)، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ (في الجب لتنجون و) لَتُنَبَّنَّتُهُمْ (مستقبلا) بأَمْرهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (انك يوسف). وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَم كَذِبٍ. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَّرٌ جَمِيلٌ. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. وَكَذَلِكَ مَكَّنًا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيل (خبر) الْأَحَادِيثِ (المخبرة بالمستقبل). وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا. وَكَذَلِكَ خَبْرِي الْمُحْسِنِينَ. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ (هلم). قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ ( ان زوجك) رَبِّي (سيدي) أَحْسَنَ مَثْوَايَ. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ (تراوده) وَهُمَّ بِهَا (يدفعها) لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرُهَانَ رَبِّهِ (ليتجه نحو الباب لكيلا يتهم) كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ (الاذي) وَ (تهمة) الْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُر. وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَانْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُر فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدّ مِنْ دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ. إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا. وَ (انتِ) اسْتَغْفِري لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ.

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَعَفَهَا حُبَّا. إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُثَّكًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ صَلَالٍ مُبِينٍ. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُثَّكًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَ. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا

إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ. قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لَمُتُنِّي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَنْ مِنَ الصَّاعِرِينَ. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. فَاسْتَجَابَ لَهُ يَدْعُونَنِي إلَيْهِ. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنْنَهُ حَيْن.

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ. نَتِئْنَا بِتَأْوِيلِهِ (خبره) إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ (بخبره) قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُمَا. ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي. إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. ذَلِكَ مِنْ فَصْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. يَا صَاحِبَي السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَم اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. إنِ الْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. يَا صَاحِبَيِ السِّيجْنِ أَمَّا أَحَدُكُم فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ (سيدك)، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْر (يوسف عند) رَبِّهِ (سيده). فَلَبِثَ فِي السِّجْن بِضْعَ سِنِينَ. وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُلْبُلَاتٍ خُصْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ. يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ. قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَام وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ (اخبار) الْأَحْلَام بِعَالِمِينَ. وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادُّكَر بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنتِئْكُمْ بِتَأْوِيلِهِ (بخبره) فَأَرْسِلُونِ. يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْع بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْع سُنْبُلَاتٍ خُصْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ. لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ

فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ.

وَقَالَ الْمَلِكُ النُّونِي بِهِ. فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ؟ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ؟ قُلْنَ حَاشَ بِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ. قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ. أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. ذَلِكَ لِيعْلَمَ أَيِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَثِيرَ الْكَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. ذَلِكَ لِيعْلَمَ أَيِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْوَرٌ كَثِينَ الْمَالِكُ النَّيْوِمُ لَلْمَالُ النَّالُ الْمَالِكُ النَّيُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي. فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ رَحِيمٌ. وَقَالَ الْمَلِكُ النَّيُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي. فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ رَحِيمٌ. وَقَالَ الْمَلِكُ النَّوْفِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي. فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ رَحِيمٌ. وَقَالَ الْمَلِكُ النَّوْفِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي. فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ مَينَ الْمُؤْسِنِينَ. قَالَ الجَعْلِي عَلَى خَرَاءِنِ الْأَرْضِ إِنِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ إِنِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ إِنِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَعُونَ الْمُدْرِقِ لَلْتَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ.

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. وَلَمّا جَمَّرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ النُّونِي بِهِ النُّونِي بِأَخ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ. أَلَا تَرُوْنَ أَنِي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ؟ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُونِ. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا النُقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ. فَلَمّا رَجَعُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ. فَلَمّا رَجَعُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا النُقلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ. فَلَلَ وَجَعُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَالُوا يَا أَبْانَا مُنِعَ مِنًا الْكَيْلُ. فَأَرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ. فَاللّهُ حَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. وَلَمّا فَتَحُوا عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَوْنُهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتُهُمْ وَرَقْهُمْ وَقِهُمْ وَاللّهُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ. فَاللّهُ عَيْرُ حَالًا وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. وَلَمَّا فَتَحُوا عَنْ اللّهِ لِقَالًا وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. وَلَمْ اللّهُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ لَكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَنْ يُعْنِي فَوْلُ وَكِيلٌ الْمُتَوْتُولُ اللّهُ عَلَى الْمُتَوكِلُونَ وَكِيلًا وَفُو مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلّا حَاجَةً فِي نَفْسِ وَلَكَانُ وَنَكُوا مِنْ شَيْءٍ إِلّا حَاجَةً فِي نَفْسِ وَلَقَا وَمَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ شَعْمُ وَلَا عَلَى الْمُتَوكِلُوا عَلْ عَلَى الْمُتَوكِلُوا عَلْ عَلْمُونَ. وَلَمَا وَمَنْ مَنَ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ شَعْمُ وَلَكُونَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَلَمَا مَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْوَلِ عَلَى اللّهُ وَلَكُنُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَلَمَا وَعَلَمُ عَلَى الْمُعْوَلُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ المَالُونَ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ. قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَلَمَّا جَمَّزَهُمْ جِهَازهِمْ جَعَلَ (كأس) السِّقَايَة فِي رَحْل أَخِيهِ. ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهُمَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارقُونَ. قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ؟ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ. قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ؟ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ (المعهود). كَذَلِكَ نَجْزي الظَّالِمِينَ. فَبَدَأً بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ. كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ. مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِين (حكم) الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ. قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنْ قَبْلُ. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ. قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ. إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَه. إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ. فَلَمَّا اسْتَيْنَّسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ. وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَطْاتُمْ فِي يُوسُفَ. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمُ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَانَّا لَصَادِقُونَ. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبّرٌ جَمِيلٌ. عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا. إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (ممتلئ غا). قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ. قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. يَا بَنيّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْنَّسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْنَّسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ. قَالُوا أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ؟ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي. قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا. إِنَّهُ مَنْ يَتَّق وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرُكَ

اللّهُ عَلَيْنَا. وَإِنْ كُنّا لَخَاطِئِينَ. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ. يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ. وَهُو أَرْحَمُ الرّاحِينَ. اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَٱلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَيِي يَأْتِ بَصِيرًا. وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. وَلَمّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَنْ تُفَيّدُونِ. قَالُوا تَاللّهِ إِنّكَ لَفِي ضَلَالِكَ فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَيْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا. قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكُمْ إِنِي أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ الْقَدِيمِ. فَلَمّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا. قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكُمْ إِنِي أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ اللّهُ مُولُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنّا كُنّا خَاطِئِينَ. قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِي. مَا لا تَعْلَمُونَ. قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنّا كُنّا خَاطِئِينَ. قَالَ الدْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ. فَلَمّا دَحَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ. وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللّهُ أَوْمِينَ . وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوا (الحوته) لَهُ سُجَدًا (تحية). وقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا اللّهُ أَوْمِينَ . وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخُرُوا (الحوته) لَهُ سُجَدًا (تحية). وقَالَ الدِّخُونِي مِنَ السِّجْنِ هَذَا أَنْ نَرَعَ الشَيْطَانُ بَيْنِي وَيَيْنَ إِخْوَتِي. إِنَّ رَبِي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ. وَحَاءً بِكُمْ مِنَ الْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَنْ نَرَعَ الشَيْطَانُ بَيْنِي وَيَيْنَ إِخْوَتِي. إِنَّ رَبِي لَطِيفٌ لِمَا يَسَاءً . وَعَلَى مُنْ الْمُنْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تَوَقَى مُسْلِمًا وَالْمُولِمُ وَاللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْصَلَامُ وَالسَّهُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ السَّمَاوِينَ وَالْأَرْضِي. أَنْتَ وَلِتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تَوقَنِي مُسْلِمًا وَالْمَالِحِين. وَالسَّالِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلُولُ وَعَلَى الللْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلِمُ الْمُعْلِمُ ال

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. وَمَا أَكْثُرُ التّاسِ (من قومك) وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ (بحديثك). وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. وَكَأْتِيْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا هُو مُمْ مُشْرِكُونَ (بعبادة الاوثان مُعْرِضُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ ( قومك) بِاللّهِ (انه الحالق) إلّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (بعبادة الاوثان معه ). أَفَأَمِمُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. قُلْ هَدِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي. وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي. وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي. وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . وَمُا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . وَمَا أَنَا مِنَ اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي. وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ النَّقُوا أَقَلَا تَعْقِلُونَ (بَيْرُون)؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَلْهُمْ وَلَوْمِ الْمُخْرِقِ خَيْرٌ لِلّذِينَ اتَقَوْا أَقَلَا تَعْقِلُونَ (بَيْرُون)؟ حَتَى إِذَا اسْتَنَسَّسَ الرُسُلُ وَطَنُوهُم الْمُجْرِمِينَ. لَقَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِي مَنْ أَنْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. مَا كَانَ فَي قَصَصِهُمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. مَا كَانَ فَي قَصَصِهُمْ عِبْرَةٌ لِلْمَلِي مُولِي الْقَرَى . وَلَكِنْ تَصْديقَ الَّذِي بَيْنَ يَذَيْ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ. وَهُدًى وَرَحْمَةً لَولَا الْمَلْقُونَ اللّهَ مَنْ مَنْ اللّهُ وَلِي الْقَرْمِ فَي مَلْمَالِي مَلْكُونَ فَلَا مُعْرَفِي وَلَا عَلَا مُعْرَفًا مُولِي الْفَالْمِ اللْمَ مَلَى فَي وَرَحْمَةً وَلَا مُولِي الْفَالِمُ الْمُؤْرِقُ الْمَالِ الْقُومِ الْمُعْرَاقِ عَلَى اللْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمَلْم

١٣ -سورة الرعد

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

المر. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ. وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرُوْنَهَا ثُمَّ (و) اسْتَوَى (هو مستول بتدبيره) عَلَى الْعُرْشِ (دوما). وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّمُ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ. وَهُو الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا. وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ كُلِّ الشَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُعْضِهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأَكُلِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكُلِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ مِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكُلِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْفِلُونَ.

وَإِنْ تَغْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَيِّمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَيَسْتَعْجُلُونَكَ بِالسَّيِئَةِ وَأَو لَئِكَ الْأَوْلَ أَنْ الْعَقوبات العظيمة). وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ قَبْلُ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ (العقوبات العظيمة). وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى طُلْمِهِمْ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلًا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ لِلنَّاسِ عَلَى طُلْمِهِمْ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلًا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ وَمَنْ هُو مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَخِيلُ كُلُّ أَنْتَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَخِيلُ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ. سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ اللّهُ لِي وَمَنْ هُو مَنْ هُو مَنْ هُو مَنْ هُو مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَالِ لَهُ مُعَقِبَاتُ مِنْ يَبْنِ مَنْ وَمَنْ هُو مَنْ هُو مَنْ هُو مَنْ أَمْرِ اللّهِ لَا يُغَيِّرُ مَا يِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ . وَإِلَا لَكُ يُعَلِيرُ مَا يَقُومٍ مَتَى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ . وَإِلَا لَكُ يُعَيِّرُ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ. هُو اللّهُ لَا يُعَيِّرُ مَا لِهُو مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ. هُو اللّهُ لَا اللّهُ لِلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ. هُو اللّه وَاللّهُ مُ اللّهُ مُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ. هُو مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ. هُو مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ. هُو مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ. هُمْ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُوهِ مِنْ وَالٍ . هُو مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ . هُو مَا لَهُ مُنْ اللّهُ لَا مُؤْمِلُولُ اللّهُ لَا مُؤْمِ لَا لَهُ مُومُ الْمُؤْمُ اللّهُ مُو اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ القِّقَالَ. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ جِمَدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ جَيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. لَهُ دَعْوةُ (دعاء) الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا الْمِحَالِ. لَهُ دَعْوةُ (دعاء) الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. وَلِلّهِ كَنَامُ لِللّهُ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُو بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. وَلِلّهِ يَسْجُدُ ( ينقاد) مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُو (قبل الشروق) وَالْأَصْالِ (قبل الغروب).

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَا تَخَدْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ؟ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ؟ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْمٍمْ. قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَالنُّورُ؟ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْمٍمْ. قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْفَهَّارُ. أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيلُ زَبَدًا رَابِيًا، وَمُقَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ (من جواهر) فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. كَذَلِكَ يَضْرِبُ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ (من جواهر) فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْخَمْقُ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الرَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْمَالَ.

لِلَّذِينَ وَا لِرَبِّمُ الْحُسْنَى. وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ لَافْتَدَوْا بِهِ. أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَمَتُمُ وَبِشْسَ الْمِهَادُ. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَنْ هُو أَعْمَى. إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلَا يَنْفُضُونَ الْمِيثَاقَ. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. وَالَّذِينَ صَبُرُوا ابْتِغَاءَ وَجُهِ (وجه صلة زائد) رَبِّمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفُوا مِمَّا الْحِسَابِ. وَالَّذِينَ صَبُرُوا ابْتِغَاءَ وَجُهِ (وجه صلة زائد) رَبِّمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفُوا مِمَّا الْحِسَابِ. وَالَّذِينَ صَبُرُوا ابْتِغَاءَ وَجُهِ (وجه صلة زائد) رَبِّمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفُونَ سُوءَ رَوْقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كُلِّ بَاللّهُ مِنْ مَلَّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّيَّةَ. أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ؛ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَ عَلَيْمُ مِنْ كُلِّ بَابٍ؛ يَدْخُلُونَ عَلَيْمُ مِنْ كُلِّ بَابٍ؛ يَدْخُلُونَ عَلَيْمُ مِنْ كُلِّ بَابٍ؛ وَمَا لَمْ وَمُنْ صَلَحَ مِنْ آبَاعُمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْمُ مِنْ كُلِّ بَابٍ؛ مَنْ عَلْمُ مُ عُقْبَى الدَّارِ وَاللّهُ مِنْ عُلْونَ عَلَيْمُ مُوءً اللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللّغَنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. وَالْوَلِيَ لَوْمُ اللّهُ يُنْ يُوصَلَ وَيَقُومُ وَا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلّا اللّهُ يُنْ يُومَلَ وَيَقُومُ وَا فِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلّا اللّهُ وَالْقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَا اللللّهُولَ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

مَتَاعٌ.

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. قُلْ إِنَّ اللَّه يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ. كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبُلُهَا أُمَمٌ لِتَنْلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَيْهِ مَتَابٍ. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَيْهِ مَتَابٍ.

وَلُوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى (لما امنوا). بَلْ لِلّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. أَفَلَمْ يَيْنَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا؟ وَلَا يَزَالُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا وَاقٍ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَرْوَاجًا وَذُرِيَّةً. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ مِنْ وَلِيّ وَلَا قِلْهِ وَاقٍ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَرْوَاجًا وَذُرِيَّةً. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ. لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُشْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكُتَابِ. وَإِنْ مَا نُرِيَّنَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَيَّنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. الْكُوا أَنَّا نَلْقِي الْأَرْضَ (الظالم اهلها نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا (بالزوال) وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكُرُ (بالاحاطة والغلبة والغلبة

والاممال) جَمِيعًا. يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ.

## ١٤-سورة إبراهيم

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الر. كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّمْ. إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ؛ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ؛ اللَّهِ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. وَلَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. فَيُضِلُّ اللَّهُ (باستحقاق ) مَنْ يَشَاءُ (ما كسبوا) وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ (نعمه عليكم). إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَخْبَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَخْبَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ (ايمانا وطاعة) لَأَزِيدَنَّكُمْ. وَلَيْنُ كَفَرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلَيْنَ كَفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنَى جَمِيدٌ.

الله عَاْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ؟ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللّهُ. جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْمُمْ بِهِ وَإِنَّا لِللّهُ. جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكِّ فَاطِرٍ (مبدع) السَّمَاوَاتِ لَغِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكِّ فَاطِرٍ (مبدع) السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ يَدْعُوكُمْ لِيَعْفِرَ لَكُمْ مِنْ (زائدة) ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرَكُمْ (بلا عذاب) إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى (الموت). قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. قَالُتُ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَمُنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيكُمْ بِسُلُطَانٍ إِلَّا يَإِذْنِ اللّهِ. وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَمَا لَنَا عَبَادِهِ. وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيكُمْ بِسُلُطَانٍ إِلّا يَإِذْنِ اللّهِ. وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوكَلُ الْمُؤْمِنُونَ. وَمَا لَنَا أَنْ نَأْتِيكُمْ بِسُلُطَانٍ إِلّا يَقْدُنُ اللّهِ. وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ. وَمَا لَنَا

أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. فَأَوْحَى الْمُتَوَكِّلُونَ. وَقَالَ النَّالِمِينَ. وَلَنُسْكِنَتَكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ إِلَيْمِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُ لِكُنَّ الظَّالِمِينَ. وَلَنُسْكِنَتَكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَغَافَ وَعَافَ وَعَيدِ. وَاسْتَفْتَحُوا (استنصر الرسل)، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. مِنْ وَرَائِهِ جَمَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (قيح). يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ.

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَيّمُ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ. ذَلِكَ هُو الصَّلَالُ الْبَعِيدُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ. فَإِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِجَلْقٍ جَدِيدٍ. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيزٍ. وَبَرَزُوا لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَاءُ لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنًا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ. قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللّهُ (بالتقدير والمشيئة) لَهَدَيْنَاكُمْ. سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ عَدَالًا اللّهُ (بالتقدير والمشيئة) لَهَدَيْنَاكُمْ. سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ عَدَانًا اللّهُ وَعَدَكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلّا أَنْ دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا فَعَلَالُهِمَ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلّا أَنْ دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَتَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَمْرُ إِنَّ الشَّالِمِينَ فَيْهَا بِإِذُن رَبِّمْ تَجِيمُ فِيهَا سَلَامٌ.

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا؟ كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. تُوْقِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بإذْنِ رَبِهَا. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. يُثَبِّتُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَّا وَفِي الْآخِرَةِ. وَيُضِلُّ اللَّهُ الطَّالِمِينَ وَيَغْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّذِينَ بَدَّلُوا بِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. جَهَمَّمَ يَصْلُونَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ. وَجَعَلُوا بِلَهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ. قُلْ تَمَتَعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ.

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ

يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. وَإِنْ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَطَلُومٌ كَفَّارٌ.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِي أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِي غَفُورٌ الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ. رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّمَ وَاللَّهُ مُن الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا يَغْلِنُ. وَمَا يَغْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي لَعُلْنُ. وَمَا يَغْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى اللَّهُ مِنْ الصَّلَاةِ وَمِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. الْجَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاقِ وَمِنْ فَي السَّمَاءِ. رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِيتِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

وَلَا تَخْسَبَنَ اللّه عَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. إِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ نَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. وَأَنْدِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ طَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبُ دَعْوَتَكَ وَنَتَعِ الرُسُلَ. أَوَلَمْ لَعُدَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ طَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبُ دَعْوَتَكَ وَنَتَعِ الرُسُلَ. أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمُمُ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ طَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْأَمْثَالَ. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّهِ مَكْرُهُمْ. وَإِنْ كَانَ لَكُمْ لِكُولُوا مَكْرُهُمْ وَعِنْدَ اللّهِ مَكْرُهُمْ وَعِنْدَ اللّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. فَلَا تَحْسَبَنَ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ. إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. فَلَا تَحْسَبَنَ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ. إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. يَوْمَ ثَبُدَّلُ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَولِ اللّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُواللّهُ مُن فَلِسَ مَا يُومَتُهِمُ النَّارُ. لِيَجْزِيَ اللّهُ كُلُ نَفْسٍ مَا مُقَرِينَ فِي الْأَصْفَادِ. سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَعْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. لِيَجْزِيَ اللّهُ كُلُ نَفْسٍ مَا وَلِيدًا لِي اللّهُ سَرِيعُ الْجَسَابِ. هَذَا بَلَاعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَنْذَرُوا بِهِ. وَلِيَعْلَمُوا أَنْهَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدٌ. وَلِيَعْلَمُوا أَنْهَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ. وَلِيَعْلَمُوا أَنْهَا هُو إِلَّا لَيْنَاسِ وَلِيَنْذَرُوا بِهِ. وَلِيَعْلَمُوا أَنْهُمُ الْذَارُ الللهُ مَلْ الْمُؤَالِ الْكَانِ اللهُ وَلَولُو الْأَلْبُولِ.

(ابتدئ) بِسْم (باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

الر. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا (يوم القيامة) لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.

وَقَالُوا يَا أَيُّا الَّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. مَا نُنَزِلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ. إِنَّا خَمْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَكَافُوا بِهِ لَحَافِظُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعٍ (فرق) الْأَوَّلِينَ. وَمَا يَأْتِيمِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ لَحَافِظُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعٍ (فرق) الْأَوَّلِينَ. وَمَا يَأْتِيمِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُ زِئُونَ. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ (بالتقدير والمشيئة) فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (الذين حق عليهم العذاب)؛ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ. وَقَدْ خَلَتْ سُتَةُ الْأَوَّلِينَ. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ.

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا (بسطناها) وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَرَائِنُهُ وَمَا نُثَرِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِيْنِنَ. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَخَنُ الْوَارِثُونَ. وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُحْيِي وَنُمِيتُ وَخَنُ الْوَارِثُونَ. وَلِنَّا لَمُسْتَأْخِرِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا (طين اسود) مَسْنُونِ (متغير). وَالْجَانَ (الجن) خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاءِكَةِ إِنِي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ خَمَا مَسْنُونٍ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَسَجَدَ الْمَلَاءِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، إِلَّا إِبْلِيسَ (كان من جن الملائكة) أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ السَّاجِدِينَ (تحية وتكريم). قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ؟ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ خَمْا مِسْنُونٍ. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ خَمْا مِسْنُونٍ. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ خَمْا مِسْنُونٍ. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ خَمْا مِسْنُونٍ. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ خَمْا مِسْنُونٍ. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى اللَّهُ مَنْ صَلْصَالٍ مِنْ خَمْا لِهُ وَنَعْتُ فَيْهِ فَلْ فَا فَيْ فَعْوالَهُ مَا عَلِيقِ اللَّعْنَةَ إِلَى الْكَافِقُتُهُ مِنْ صَلْعَالًا مِنْ خَمْ إِلَيْسَ وَالْ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى الْكِيمِيْلُ فَا لِيْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا لَكُونَ مَعْ السَّاجِدِينَ ؟

يَوْمِ الدِّينِ. قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. قَالَ رَبِّ بِمَا أَعْوَيْنَنِي (بالتقدير والمشيئة) لَأُزَيِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَّةَهُمْ أَجْمَعِينَ الْمَعْلُومِ. قَالَ رَبِّ بِمَا أَعْوَيْنَتِي (بالتقدير والمشيئة) لَأُزيِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَّةَهُمْ أَجْمَعِينَ الْمَعْلُومِ وَلَأُعْوِينَ. قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ؛ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْمِ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَإِنَّ جَهَمَّ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمُ اللَّهِ مَقْسُومٌ. إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ؛ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ. وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ؛ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ؛ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. فَيَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ.

وَنَئِتُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ؛ إِذْ دَحَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. قَالُوا لَا تَوْجَلْ، إِنَّا نَبُشِرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. قَالَ أَبَشَرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ؟ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ؟ قَالُوا بَقَرْ مَلْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّنَا الْمُرْسَلُونَ؟ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ، إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ خَطْبُكُمْ أَيُّنَا الْمُرْسَلُونَ؟ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ، إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا المُرْسَلُونَ؟ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ، إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا الْمُرْسَلُونَ؟ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ، إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ. قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ. قَالُوا بَلْ جِنْنَاكَ بِمَاكَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ (كن في اخرهم في اثر اهلك) وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. وَقَضَيْنَا إلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَايِرَ هَوُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. قَالَ إِنَّ هَوُلَاءِ الْأَمْرَ أَنَّ دَايِرَ هَوُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. قَالَ إِنَّ هَوُلَاءِ صَيْغِي فَلَا تَفْصَحُونِ. وَاتَقُوا اللّهَ وَلَا تُخْرُونِ. قَالُوا أَوْلَمْ نَهْبَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ. قَالَ هَوُلاءِ بَنَاتِي ضَيْغِي فَلَا تَفْصَحُونِ. وَاتَقُوا اللّهَ وَلَا تُخْرُونِ. قَالُوا أَوْلَمْ نَهْبَكُ عَنِ الْعَالَمِينَ. قَالَ هَوُلاءِ بَنَاتِي رَوجوهن) إِنْ كُنْمُ فَاعِلِينَ. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرْتِهِمْ يَعْمَهُونَ. فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. وَلِكَ لَاتَقْوَ اللهَ وَلَى لَكُنُوا عَنْهَا عَلِيمَا مَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوسِمِينَ. وَإِنَّ لِي الْمُؤْمِنِينَ. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ (قرى) الْأَيْكَةِ (الشجر) لَمِيم لِيلًا مُعْرِضِينَ وَلَقَدْ كَذَبَ أَصْعَابُ (وادي) الْجَبَالِ بُيُونًا لَكُولُوا يَنْحِثُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُونًا الْحِيْوِنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُونًا الْحَيْمَ فَلَ أَنْهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَكَانُوا يَخْمِونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُونًا الْمُؤْمِنِينَ. وَلَالْمَامِ (طريق) مُعْرِضِينَ. وَكَانُوا يَنْحِثُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُونًا الْمُؤْمِنِينَ. وَلَاللهُمْ وَلَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَخْمِونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُونَا اللهَوْمِينَ مَنْ الْجَبَالِ بُيُونَا يَخْمِونَ مِنَ الْجَبَالِ بُيُونَا يَخْمُونَ مَنَ الْجَبَالِ بُيُونَا يَخْمِنُ مَا كَانُوا يَكْمُونَ مَنَ الْجَبَالِ بُيْوا يَخْمُونَ مَنَ الْجَبَالِ بُيُولَا يَخْمُونَ الْمُؤْمِنَا مِنْهُ الْعَنْمُ الْمُعْمِنِ مَنَا أَعْمُ أَعْمُ أَعْمُ أَعْمُ الْمُعُونَ الْمَالِعُونَ مَا أَعْمُونَ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحِ الصَّفْحِ السَّغَا (المَا حسنا) مِنَ الْمَثَانِي الْجَمِيلَ. إِنَّ رَبَّكَ هُو الْخَلِّمُ الْعَلِيمُ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ (كتابا) سَبْعًا (تاما حسنا) مِنَ الْمَثَانِي الْجَمِيلَ. إِنَّ رَبَّكَ هُو الْغُوْآنَ الْعَظِيمَ. لَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ المَكررات) وَ (هو) الْقُوْآنَ الْعَظِيمَ. لَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَقُلْ إِنِي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (لعذاب ننزله) كَمَّا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (ابعاض يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض) فَوَرَبِّكَ النَّيْلَ الْمُسْرَكِينَ. إِنَّا كَفَيْنَاكَ لَلْسُأَلَّيُّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّا كَفَيْنَاكَ لَلْسُأَلَيَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّا كَفَيْنَاكَ اللَّهُ الْمُسْتَهُرْئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. وَلَقَدْ نَعْلُمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا لَيْقِينُ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيُقِينُ.

١٦ -سورة النحل

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

أَنِّى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. يُتَرِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرُهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ؛ أَنْ أَنْدِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَقُونِ. خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ. تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. خَلَق الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. وَالْأَرْفَامَ خَلَقَهَا. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ (زينة) حِينَ تُرِيكُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَتَحْمِلُ أَثْقَالُكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِ الْأَنْفُسِ. إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَخَدِي اللَّهِ بِشِقِ الْأَنْفُسِ. إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَخَدِيلُ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَى اللَّهِ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَخَدِيلُ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَى اللّهِ وَحِينَ لَلْ الْمَعْرَبُونَ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَى اللّهِ وَحِينَ لَسَرَّحُونَ. وَمَنْهُ أَنْ وَالْمَوالَ وَالْمَالُونَ وَالْتَعْمِلُ وَمِنْهُ (ما به ينبت) شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. يُنْبِثُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالنَّيْتُونَ وَالنَّعْمِلَ وَالْأَعْمَابَ وَمِنْهُ (ما به ينبت) شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. يُنْبِثُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالنَّعْمِلُ وَالنَّهُونَ وَالنَّعْمِلُ وَالنَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَحَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَسَخَّرَاتُ بِأَمْرُونَ وَالنَّيْسَ وَالْقَمْسَ وَالْقُمْرَ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُونَ اللَّهُ مِنْ فَلُولُ لَلْ لَلْفُومِ يَعْقِلُونَ.

وَمَا ذَرَاً لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِيَا الْمَائُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا لِيَأَكُمُ مَنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ مَنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ مَنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ؟ وَإِلنَّ تَعُدُّوا بَعْدُونَ. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. أَفْمَنْ يَغْلُقُ كَمَنْ لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ وَإِنْ تَعُدُّوا بِعْمَةَ اللّهِ لَا تُخْصُوهَا. إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ. إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يُخْلَقُونَ. إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يُخْلَقُونَ. إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُومُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّهُ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّهُ بُنْيَابُهُمْ مِنَ الْقُوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهُمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ. وَأَتَّاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. بُنْيَابَهُمْ مِنَ الْقُوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهُمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ. وَأَتَّاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُغْزِيمِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيمِمْ. قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فَاذْخُلُوا أَبُوابَ جَمَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا الْحَيْرِينَ اللّهِ يَعْمَلُونَ. فَاذْخُلُوا أَبُوابَ جَمَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَا يَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ. بَلَى إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فَاذْخُلُوا أَبُوابَ جَمَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَا يَعْمَلُونَ. فَوْدُ وَلِيلًا لِلّذِينَ اتَقَوْا مَاذَا أَنْوَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا حَيرًا لِلّذِينَ فِيهَا فَوْرَا مَاذَا أَنْوَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا حَيرًا لِلّذِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَدَارُ الْأَخْوَرَةِ حَيرٌ وَلَيْعُمْ دَارُ الْمُتَقِينَ. جَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ اللّهُ مُنْ فَيها مَا يَشَاءُونَ. كَذَلِكَ فَعْلَ اللّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَمَا طَلْمَهُمُ اللّهُ وَلَكِنْ كَانُوا الْمَلَاعِكَةُ مُ اللّهُ وَلَكُونَ سَلَامُ مَلُوا وَحَاقَ مِمْ مَا كَنُوا بِهِ يَسْتَهُونُونَ . فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُونَ وَعَاقَ مِمْ مَا كَنُوا بِهِ يَسْتَهُونُونَ . فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ مِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُونُونَ . فَالْمُونَ . فَأَصُلُومُ وَا فَعَلَى اللّهُ وَالْ وَحَاقَ مِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُونُونَ . فَاللّهُ وَلَكِنْ كُولُونَ مَلْ مَا عَلُولُونَ مَلْ مَلْ مَلْ مُولُونَ مَلْ مَا عَلَمُ وَلَا فَعَلَ اللّهُ مِنْ فَالْمُونَ . فَاللّهُ مَا عَلَمُ مُنَالِ الْمُعْرَاقُ وَا مُعَلِقُ وَاللّهُ مَا كُلُولُ اللّهُ مُنْ مُولُونَ مَا طَلْمُهُمُ اللّهُ وَلَا مُنْ مُولُونَ مَلْ مَا مُؤْلُ

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاعُ الْمُبِينُ؟ وَلَقَدْ

بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا؛ أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِينِ. إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ (بالتقدير والمشيئة). وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. وَأَقْسَمُوا عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يُمُوتُ. بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِينَ. إِنَّمَا قَوْلُنَا يَعْلَمُونَ. لِشَيْءٍ إِذَا أَرْدُنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَةًمْمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي لَوْ كَانُوا (ايها المشركون) أَهْلَ الذِّكْرِ (اهل الكتاب) إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالنَّبُرِ (الكتب). وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرِ لِنُبَيِّنَ لِلتَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (ينظرون فيه فيستدلون به على الحق ويهتدون).

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِبَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَا يَشْعُرُونَ. أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَا يَشْعُرُونَ. أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَحِيمٌ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِيَهُ وَهُمْ دَاخِرُونَ. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ (ينقاد) مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ لِللَّهُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ (بالقهر والسلطان) وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

وَقَالَ اللّهُ لَا تَتَخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ. إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ (الطاعة) وَاصِبًا (دامًا). أَفَغَيْرَ اللّهِ تَتَقُونَ. وَمَا يِكُمْ مِنْ يَعْمَةٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ (الطاعة) وَاصِبًا (دامًا). أَفَغَيْرَ اللّهِ تَتَقُونَ. وَمَا يِكُمْ مِنْ يَعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَيّهِمْ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَيّهِمْ يُمْرَيّمُ يُشَرِّكُونَ. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَوْقَنَاهُمْ. تَاللّهِ لَتُسْأَلُنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ .

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ

مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (ممتلئ على). يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمُسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُهُ فِي النَّرَابِ. أَلَا سَاءَ مَا يَخْكُمُونَ. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ أَمْ يَدُسُهُ فِي النَّرَابِ. أَلَا سَاءَ مَا يَخْكُمُونَ. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلَهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. وَلَكِنْ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِطُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَةٍ. وَلَكِنْ يُؤخِرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُستَمَّى. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وَيَجْعَلُونَ لِيَّهُ النَّارَ وَأَنْهُمْ الْحُسْنَى. لَا جَرَمَ أَنَ لَهُمُ النَّارَ وَأَنْهُمْ مُفُو وَلِيَّهُمُ النَّالِ وَأَنْهُمُ الْفُومَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ الْيُومَ مُفْوَونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ الْيُومَ مُفْوَلُونَ. وَاللَّهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمُ الْنَوْمَ يُؤْمِنُونَ. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتَبَيِّنَ لَهُمُ اللَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقُوم يُؤْمِنُونَ.

وَاللّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ (الانعام) مِنْ بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِيِينَ. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ (ما) تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا (حلوا) وَرِزْقًا حَسَنًا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. ثُمُّ كُلِي مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. يَحْرُحُ مِنْ بُطُونَهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانَهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ . وَاللّهُ فَضَّلُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا عَلِيمٌ قَدِيرٌ . وَاللّهُ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. أَفْبِنِعْمَةِ اللّهِ يَجْحَدُونَ؟ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. أَفْبِنِعْمَةِ اللّهِ يَجْحَدُونَ؟ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطّيِّبَاتِ. أَفْبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ.

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. فَلَا تَضْرِبُوا بِلّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَمْرًا. هَلْ يَسْتَوُونَ؟ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ يَسْتَوُونَ؟ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ

عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلُّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ خِيْرٍ. هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؟

وَبِلَّهِ عَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ (بل) هُوَ أَقْرَبُ. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا يِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. أَلَمْ يَرُوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ. وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْتَامِ مُنُونَ وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَا الْحَلَقُ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ وَمَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ (لباس) تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ (لباس الحرب) تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. كَذَلِكَ الْبَلَاعُ الْبَلَاعُ الْبَلَاعُ الْبَلَاعُ الْبَلَاعُ الْمُلِيشِ.

يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ هُمْ يُنْظَرُونَ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ. فَأَلُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. وَأَلْقَوْا إِلَى اللّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُفْسِدُونَ. وَأَلْقَوْا إِلَى اللّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْسِدُونَ. يَقْتَرُونَ. الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ. وَيَوْزَلْنَا عَلَيْكَ فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسِدُونَ. وَيَوْزَلْنَا عَلَيْكَ فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسِدُونَ. وَيَوْزَلْنَا عَلَيْكَ وَيَوْنَ الْمُسْلِمِينَ لَكُلِّ شَهْ عِيدًا عَلَيْكَ وَوَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ وَوَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ عَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ (فتخونوها)؛ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى عَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ (فتخونوها)؛ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ، إِنَّمَا يَبُلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ. وَلَيْبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً (مؤمنة) وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. وَلَتُسُأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ.

وَلَا تَتَخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَدُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَا تَشْتُرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ سَبِيلِ اللَّهِ. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَا تَشْتُرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُو خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ . وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. وَلَنَجْزِيَّةًمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. إِنّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ الْمَهُ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. إِنّهَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. وَإِذَا بَدَّلْمُ اللّهُ اللّهُ وَالسّخة ) مَكَانَ آيَةِ (نسخنا حكمها) وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنّهَا أَنْتَ مُفْتَرٍ. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قُلْ نَزّلُهُ (القرآن) رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَتِكَ بِالْحَقِ لِيُثَنِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنّهَا يَعْلِمُهُ بَشَرٌ. لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَخْمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَييٌ مُبِينٌ. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ (وحقت عليم الضلالة) لَا يَعْدِيمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. إِنّهَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ. وَأُولَئِكَ هُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ (فعليهم عضب من الله الغفور الرحيم) وَلُكِنْ مَنْ اللّهُ لِكُذِبُ وَلَيْكُ مُنْ اللّهُ الْغَوْرِ الرحيم) وَلَكِنْ مَنْ شَرْحَ بِاللّمُهُمْ وَالْوَلِكَ هُمُ الْعَالِي (فليس عليه عضب من الله الغفور الرحيم) وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِاللّمُونِ صَدْرًا فَعَلَيْمْ عَضَبٌ مِنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ السّتَحَبُوا الْحَيَاة شَرَحَ بِاللّمُهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالَونَ . لَا جَرَمُ أَنَّهُمْ فِي الْالْمُونَ . عَلَى اللّهُ الْمُونَ اللّهُ الْمُولُولُ مَلْ الْعَلْمُونَ وَمَمْ الللهُ الْمُولُولُ وَمَا لَلْهُ اللّهُ الْمُعْولُ الْمَالَمُونَ . وَاللّهُ اللّهُ الللهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. فَكَفَرَتْ بِأَنْهُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ طَالِمُونَ.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَتِبًا. وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ (بطااعته) إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْحِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ عَادٍ فَإِنَّ اللَّهِ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَعْتُرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَعَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَعَلَى اللَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّذِينَ عَلِوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا بِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (كَان) شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. الْقَيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَا تَعْرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي وَلَا تَكُ ثَلِيْ مِبَرُكَ إِلَّا بِاللّهِ وَلَا تَخْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْرٌ مِمَا يَمْكُرُونَ. إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِئُونَ.

١٧ -سورة الإسراء

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

سُبْحَانَ (الله) الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ (محمد روحا وجسدا) لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ( الذي في السماء حينا عرج) الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا (في السماء). إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ؛ أَلَّا السماء). إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ؛ أَلَّا تَتَخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا. (يا) دُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ. إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. وَقَضَيْنَا إِلَى

بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. (وقد جصل وكتبنا انه) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا (قد جاء) بَعَشْنَا (بالتقدير والمشيئة) عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا (طافروا) خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَةَ عَلَيْمٍ (من غلبوكم) وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَيْكَا فَاللَّهُ وَلَيْدَخُلُوا الْمَسْجِدَ (غالبين فَلَهَا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ (وقد حصل) لِيسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ (غالبين عليكم) كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا (يهلكوا) مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ. وَإِنْ عُدْتُم عليكم) كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِرُوا (يهلكوا) مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ. وَإِنْ عُدْتُم للله والفساد) عُدْنَا (بالجزاء والعذاب بالمشيئة والتقدير) وَجَعَلْنَا جَهَتَمَ لِلْكَافِرِينَ حَصَرًا.

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ الْجُرًا كَبِيرًا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِ (مثل) دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ آيَتَيْنِ. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّبَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَعُوا فَصْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّينِينَ وَالْحِسَابَ. وَكُلَّ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَعُوا فَصْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّينِينَ وَالْحِسَابَ. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَقْصِيلًا. وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَاعِرَهُ (عمله) فِي عُنْقِهِ وَخُوْرِحُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَقْصِيلًا. وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَاعِرَهُ (عمله) فِي عُنْقِهِ وَخُورِحُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَتْفِلُ عَلَيْكَ مَعْدِينَ حَتَى نَبْعَثَ لِينَامُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَبُعُ وَلَا عُرْدَ أَخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا.

وَإِذَا أَرَدْنَا (باستحقاق) أَنْ نَهُٰلِكَ قَرْيَةً (طالمة) أَمْرْنَا (بالتقدير والمشيئة) مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقُولُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. وَكُمْ أَهْلَكُنْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْفَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَمَنَّمَ يَصْلَاهَا مَدْمُومًا مَدْحُورًا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ جَعَلْنَا لَهُ جَمَنَّمَ يَصْلَاهَا مَدْمُومًا مَدْحُورًا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. كُلَّا نُمِدُ هَؤُلَاءٍ وَهَوُلَاءٍ مِنْ عَطَاءٍ رَبِّكَ. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْطُورًا. انْظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبُرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبُرُ تَفْضِيلًا. لَا تَجْعَلُ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا.

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيانِي صَغِيرًا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. وَآتِ ذَا الْقُرْبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيل وَلَا تُبَدِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. وَامَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ (المشركين) ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ (هداية) مِنْ رَبَّكَ تَرْجُوهَا (لهم) فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (لينا). وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْط فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ (فقر) نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاتَّاكُمْ. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. وَلَا تَقْرَبُوا الرِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. وَمَنْ قُتِلَ مَطْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيم إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (خبرا). وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَمَثَمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِنَاثًا. إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا.

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا. تُسَبِّحُ يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ (ينزهه بحال انقياده) بِحَمْدِه؛ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا.

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ (بالتقدير بما كسبوا) حِجَابًا مَسْتُورًا. وَجَعَلْنَا (بالتقدير لاجل ما كبسوا) عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةُ (اغطية) أَنْ يَفْقَهُوهُ

وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا (ثقل). وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. خَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ خَبُوى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَا أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ خَبُوى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَا رَجُلًا مَسْحُورًا. انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَصَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا. وَقَالُوا أَئِذَا كُنتًا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ كُنتَا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ كُنتَا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فَى صَدُورِكُمْ. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُعُوسَهُمْ وَيَقُلُونَ مَتَى هُو. قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا؛ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ جِمُونَ فَيْدُ إِلَّا قَلِيلًا.

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ. إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. وَآتَيْنَا وَكِيلًا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ (الهة) فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ (من ملائكة او بشر) يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهُ الْوَسِيلَة (ما يقربه من طاعة) أَيُّهُمْ أَقْرَبُ (يبتغي الوسيلة) وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا. وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ ( اذا ظلمت فنحن) مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. وَمَا مَنعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ مِهَا الْوَوْيَا الْرَوْيَ الْكَالِقُونَ وَالنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلُعُونَة فِي الْكَتَابِ مَعْيُنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرِيْنَاكَ إِلَّا فِئْنَةً لِلتَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَة فِي الْقُرْآنِ. وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ (كان من جن الملائكة) قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيئًا (اصل يؤول الى ما يكون منه). ( وانا خلقتني من نار). قَالَ أَرَأَيْنَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا. قَالَ اذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَمَةًم جَزَاءً مَوْفُورًا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَمَاعً مَوْفُورًا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ

(صوت اوليائك) وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ (بعمل اوليائك) فِي الْأَمْوَالِ (المحرمة) وَالْأُولَادِ (بالزنا بينهم) وَعِدْهُمْ. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ (على لسان اوليائه) إلَّا غُرُورًا. إِنَّ عِبَادِي (المتقين) لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. رَبُّكُمُ الَّذِي يُرْجِي كُرُورًا. إِنَّ عِبَادِي (المتقين) لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. رَبُّكُمُ اللَّذِي يُرْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ (عاب) مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، فَلَمَّا خَبَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ. وَكَانَ الْإِنْسَانُ (المعرض) كَفُورًا. أَفَأُمْنَتُمْ أَنْ يَخْمِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. أَمْ أَمِنْتُمُ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْوِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمْ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْوِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمْ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْكُمْ وَيِهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْوِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهِ بَيْعًا (مطالب).

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمْلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ (الذي يتبعون). فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرُءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى (عن الحق) فَهُوَ فِي فَأُولَئِكَ يَقْرُءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَاذَا لَا تَخْذُوكَ خَلِيلًا. وَلُولًا أَنْ ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْمِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ (ضعف عذاب غيرك فيها) ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرُ ونكَ مِنْ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَعُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. سُنَّةَ مَنْ قَدْ لَكَ عَلَيْنَا وَلا تَجَدُ لِسُنَّةَ مَنْ قَدْ الْسَنَقِرُ ونَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجَدُ لِسُنَّقِنَا تَحُويلًا.

أَقِمِ الصَّلَاةَ اِلدُلُوكِ (زوال) الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ (ظلمة) اللَّيْلِ وَقُرْآنَ (صلاة) الْفَجْرِ إِنَّ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلُطَانًا نَصِيرًا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (مضمحلا دوما). وَنُكْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى شَاكِلَتِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَتُوسًا. قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَجْهُمُ أَعْلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَاًى بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَتُوسًا. قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَجْهُمُ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُمْ فَرَبُكُمْ أَعْلَمُ مِنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُمْ فَرَجْهُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرٍ رَبِي وَمَا أُوتِيتُمْ

مِنَ الْعِلْمُ إِلَّا قَلِيلًا.

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، إلَّا (لكن اوحيناه اليك وابقيناه) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْل هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (معينا). وَلَقَدْ صَرَّفْنَا (ضربنا) لِلنَّاسِ في هَذَا الْقُرْآنِ (مثلاً) مِنْ كُلِّ مَثَلِ فَأَنِي أَكْثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيل وَعِنَب فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا (قطعا) أَوْ تَأْتَى بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيَّكَ حَتَّى تُنزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِتِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْني وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ (باستحقاق بالتقدير) فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُصْلِلْ (باستحقاق بحسب التقدير) فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَمَلَتُم كُلَّمَا خَبَتْ رِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بأنَّهُمْ كَفَرُوا بَآيَاتِنَا. وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ. وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا (بخيلا).

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَوُّلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَوُّلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَعْرَقْنَاهُ بَصَاعِرَ. وَإِنِي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (هالكا). فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَعْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ (بعد اغراقه) لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيفًا.

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ (فرقناه في التنزيل) لِتَقْرَأَهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكْثٍ، وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ الْتَزيل) لِتَقْرَأَهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكْثٍ، وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَحِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَجْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. قُلِ ادْعُوا اللّهَ أَو ادْعُوا اللّهَ أَو ادْعُوا الرّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِثُ مِهَا وَابْتَغ بَيْنَ ذَلِكَ الرّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِثُ مِهَا وَابْتَغ بَيْنَ ذَلِكَ سَيِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي لَمْ يَتَخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِي اللّهُ لِ وَكَبّرُهُ تَكْبِيرًا

## ١٨-سورة الكهف

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. (جعله) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجُرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَثِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَلَدًا. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَاءُم، كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَبْدًا. وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَاءُم، كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَقْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ (مُعلك) نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ (بعد توليهم) إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بَهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وَانَّا لَجَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَ(وادي) الرَّقِيمِ (باسم الكتاب الذي كتبت الساؤهم فيه) كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَتِيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْيَيْنِ مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْيَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ. إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُومِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُومِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ وَرَبُطْنَا إِذًا شَطَطًا. هَوْلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلُطَانِ بَيِّنٍ. فَمَنْ أَطْلَمُ

مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (كافرا بآياته)؟ وَإِذِ اغْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهِي لَكُمْ مِنْ أَمْرُكُمْ مِرفَقًا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ (تميل) عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَهِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ (تتجاوزهم) ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ (متسع) مِنْهُ. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُصْلِلْ (بالتقدير بسوء عمله) فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. وَثُقَلِّهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ فِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ (عند الباب). لَو اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ.قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثُمُّهُ؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِنْهُ. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. إنَّهُمْ إنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ. فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهُمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهْ. قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهُمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. فَلَا تُمَارِ (تجادل) فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا (بما انزل اليك)، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ (اهل الكتاب) أَحَدًا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاء اللَّهُ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ (ذَكَرا واجبا او عبادة). وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَن رَتِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا (الذكر في وقته والطاعة) رَشَدًا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ. مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيّ. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا.

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (ملتجأ). وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ (قبل الشروق) وَالْعَشِيِّ (الاصيل قبل الغروب) يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَلَا تُطِعْ مَنْ قبل الغروب) يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَعْفُلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ

وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرْ. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلطَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُعَاثُوا بِمَاءِ كَالْهُهْلِ (المعدن الذائب) يَشْوِي الْوُجُوة. بِنْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ( مجلسا). إِنَّ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ كَبُرِي مِنْ تَحْبِمُ الْأَنْهَالُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكِيْنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ. نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (مجلسا).

وَاصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا رَرْعًا. كِلْتَا الْجَنَتَيْنِ آتَتْ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيئًا. وَفَجَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. وَكَالَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ (الكافر) لِصَاحِبِهِ (المؤمن) وَهُو يُحَاوِرُهُ؛ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَرُ نَفَرا. وَدَخَلَ جَنَتَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. قَالَ مَا أَظُنُ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَائِمَةً. وَلَيْن جَنَتَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. قَالَ مَا أَظُنُ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. وَمَا أَظُنُ السَّاعَة قَائِمَةً. وَلَيْن رُدِدْتُ إِلَى رَتِي (كَهَا تَرَعُ) لَأَجِدَنَّ خَيرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. قَالَ (المؤمن) لَهُ (للكافر) صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكْفَرْتَ بِاللَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُوابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. لَكِنَّا هُوَ اللّهُ رَتِي وَلا يُعَرِدُ بَلَيْ هُو اللّهُ رَبِي قَلْمِ بَعْ مَلُولُ إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ. لَا فَوَةَ إِلّا بِاللّهِ. إِنْ تَرَنِ أَنَا أُشُولُ مِنْ يُطُولُ بِرَي قَالِمُ وَلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ. لَا فُوقَةَ إِلّا بِاللّهِ. إِنْ تَرَنِ أَنَا أَشُولُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُؤْمَلُ وَيُرْسِلَ عَلَيْمًا حُسْبَانًا مِنَ أَشُولُ مِنْ مُنْ فُولُ اللّهُ الْوَلَالِهُ وَهُو لَيْ اللّهُ الْوَلَايَةُ لِلّهِ فَتُلْ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُسُولُ الْحَقِرَ وَلَا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَلَيْلُ الْوَلَايَةُ لِلّهِ وَلَا اللّهَ الْوَلَايَةُ لِلّهِ وَمَا كُانَ مُنْتَصِرًا. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّهِ وَلَا الْوَلَايَةُ لِلّهِ وَمَا كُانَ مُنْتُوسًا. وَمَا كَانَ مُنْتُومًا وَخَيْرٌ عُفْبًا.

وَاصْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. وَعُرضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَ خَلَقْنَكُمْ أَوَلَ مَرَّةٍ. بَلْ زَعْمُتُمْ أَلَّنْ خَعْلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ مَتَوْلُونَ يَا وَيُلْتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. وَوَجَدُوا مَا وَيَتُولُونَ يَا وَيُلْتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. وَوَجَدُوا مَا

عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ (جن الملائكة) فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِهِ. أَفْتَتَّخِذُونَهُ وَذُوِيَتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوِّ. بِنْسَ لِلطَّالِمِينَ بَدَلًا. مَا أَشْهَدُتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِينَ عَصُدًا. مَا أَشْهَدُتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِينَ عَصُدًا. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْيِقًا. وَرَأَى الْمُحْرِمُونَ النَّارَ فَظُنُوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِللَّاسِ مِنْ كُلِّلِ مَثْلِي. وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. وَمَا مَنعَ النَّاسَ أَنْ يَوْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغُونُوا رَبَّهُمْ الْهَذَابُ قَبُلًا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ إِلّا مُبلِيلِاك) أَنْ تَأْتِيمُمْ الْمَالِينَ فِي الْعَلَى الْمُؤْلِينَ وَمُعَلِقُولُ اللَّذِينَ وَمُنْوِينَ وَيُعْتَمُ وَلَا إِلْنَاطُولُ لِينَدُومِ الْمَوْلُولُ اللَّذِينَ وَمُنا أُنْذِرُوا هُزُواً. وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنْ أَلْهُمْ الْعَذَابُ فَيُعْهُوهُ وَفِي آذَائِمْ وَقُوا (ثَقَل). وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَلْ يَهُمُ الْعَدَى فَلَلْ يَهْتَعُونُ وَقِي آذَائِمُ مَوْعِدُ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيَلًا. وَيَلْكَ الْقُورَى أَو يُؤَلِّ وَيُواجِدُمُمْ بِمَا كَسَبُوا لِغَلَى الْهُورَى أَلَولُهُمُ الْمَعْلِكِيمْ مَوْعِدًا لَى فَدَعُولُ الْمُؤْلُ وَ وَالرَّمْيَةُ لَو يُؤَلِّ وَيُعْلِكَ الْهُمُ الْمَعْلِكِيمْ مَوْعِدًا لَى فَيْلُكَ الْمُهُمُ لَمَا لَمُ الْمُولُ وَلَوْ وَجَعَلْنَا لِمَهُ مَوْعِدًا لَو مُولِكُولُ الْفَلَى الْهُولُ وَلَوْلُولُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِقُ لَلْ الْهُولُ مُ لَلْسُلُولُ الْمُولُ وَلَوْ وَالْوَمُ مُولِولِهُ مُؤْلِلًا وَقُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِلُ الْهُولُ الْمُؤْرُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْوَالْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُعْلِلُهُ الْعَلَالُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ ( اسير متفكرا ومتدبرا في خلق الله) حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (مسلكا). فَلَمَّا جَاوِزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجْبًا. قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغ ( من تدبر وتفكر وايات) فَارْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا. فَوَجَدَا (صَدفة) عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمًا عُلِمْتَ رُشْدًا. قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. وَكَيْفَ عَلَى مَا لَمْ نُحِطْ بِهِ خُبْرًا؟ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. قَالَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ نُحِطْ بِهِ خُبْرًا؟ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. قَالَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ نُحُطْ بِهِ خُبْرًا؟ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. قَالَ تَتَعْلَقُ مَا لَمْ نُعُومِي لَكَ أَمْرًا. قَالَ مَدْ عَلَى مَا لَمْ نُحُوطٌ بِهِ خُبْرًا؟ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. قَالَ مَا لَسُاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْضِي لَكَ أَمْرًا. قَالَ سَتَعِلَهُ عَلَى مَا لَمْ مُعَالًا عَلَى الْكُومُ الْمَا لَاللَّهُ مَا لَوْ لَا أَعْضِي لَكَ أَنْ الْمَا لَالَهُ مُعْتَصَاءًا عَلَى مَا لَهُ مُعْ يَا لَا لَا عَلَى مَا لَيْ مُنْ لَوْ لَا أَعْضِي لَكَ أَنْ عَلْمَا لَهُ عَلَى الْنَا عَلَى الْمَالِلَ الْمُ لَى الْمَالِقُولُ الْعَلَى الْمُعْتَعِلَمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُا لَالَ الْمُعْلَى الْمَالِعُلَعَ مَعْ لَا لَا لَا لَهُ عَلَى الْمُعَالِ الْمَالِعِ فَيْ الْمُ لَالْمُ الْمَالِقُ الْمُنَاء اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعِ الْمُعْلِعُ الْمُعْرَاء وَلَا الْمَعْلَى الْمَالِهُ الللّهُ الْمُع

فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. فَانْطَلْقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا. قَالَ أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ حِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا. قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبُرًا؟ قَالَ لَا تُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا عُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَهْسًا زَكِيَةً بِعَيْرِ نَهْسٍ؟ لَقَدْ حِنْتَ شَيْئًا نَكْرًا. قَالَ أَلَمْ حَتَّى إِذَا لَقِيَا عُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَهْسًا زَكِيَةً بِعَيْرِ نَهْسٍ؟ لَقَدْ حِنْتَ شَيئًا نَكْرًا. قَالَ أَلَمْ اللَّهُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعْ عَلَى اللَّهُ مَعِي صَبُرًا؟ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي. قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِي عُدْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَلَا تُصَاحِبُنِي. قَدْ وَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ. قَالَ لَوْ شِنْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ مَبْرًا. أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ. قَالَ لَوْ شِنْتَ عَلَيْهِ صَبُرًا. أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَ فَوَالَ لَوْ شِنْتَ عُلَكِ مَنْ اللَّهُ لَكُونَ الْمُولِي فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ بَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرُهِ مِنْ أَنْ يُعْمِلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرُونُ أَنْ يُعْفَلَمُهُ مَا لِكُ السَّفِينَةُ فَكَانَ الْمُؤْمِنَ يَعْمَلُونَ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ أَبُولُهُ مَلُكُ مَلُكُ مَا لَنْ يُعْمَلُونَ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ أَوْمُ اللَّهُ لَعْمَلُونَ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ أَبُوهُ مَا السَفِينَةُ فَكُنَ أَلُوهُ وَمُنَا لِكُونَ لَكُ أَلُولُ الْمَعْنَ عَلَى الْمَولِي الْمُولِلُ الْمُ لَلْ السَلِعُلُ عَلَيْهُ وَمَالَ وَلَا مَنْ يُعْلِقُ اللَّهُ الْمَلْعُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ أَلُولُ الْمُلْعُ عَلَيْهُ وَاللَّيَا وَلَوْلَ أَلُولُ اللْمُ لَعْمَا وَلَهُ وَلَوْلَ أَلُولُ مُنْ الْمُهُمَا وَلَاللَهُ عَلَيْهِ مَلِكُ أَلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفَقَلُ فَقُولُ الللَّلِلُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُقَالِقُلُول

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقُرْيَٰنِ. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. إِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (طريقا). فَأَنْبَعَ سَبَبًا. حَتَى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. قَالَ أَمَّا مَنْ طَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثُكُرًا، وأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ قَالَ أَمًّا مَنْ طَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثُكُرُا، وأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ طَالِحًا فَلَهُ جَزَاءَ الْحُسْنَى. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. ثُمُّ أَنْبَعَ سَبَبًا. حَتَى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ خَعْلُ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتُرًا. كُذَلِكَ وَقَدْ أَحَطُنَا بِمَا لَدَيْهِ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ خَعْلُ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتُرًا. كُذَلِكَ وَقَدْ أَحَطُنَا بِمَا لَدَيْهِ خُرًا. ثُمُّ أَنْبُعَ سَبَبًا. حَتَى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا. فَلُوا يَا ذَا الْقَرْنِيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلُ خَعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ وَيَنْهُمْ وَبَيْنَهُمْ عَلَى أَنْ وَبِيْنَهُمْ سَدًّا؟ قَالَ مَا مَكَنِي فِيهِ رَتِي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوقٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَيَنْهُمْ وَيُنْهُمْ وَيُنْهُمُ وَلَا الْقَدُونِي رُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفِيْ قَالَ الْفُخُوا حَتَى إِذَا جَعَلُهُ نَارًا قَالَ رَدُمًا. آتُونِي رُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفِيْ قَالَ الْفُخُوا حَتَى إِذَا جَعَلُهُ نَارًا قَالَ رَدُعُ فَي وَيْهِ وَمَى الْ الْفَخُوا حَتَى إِذَا جَعَلُهُ نَارًا قَالَ الْمَلِي فِي وَيْرَبُمُ الْمُهُمُ وَلَا الْفَالُونَ فَلَا الْقَلَ الْمُ الْمُنَافِقِ أَنْ الْمُعَلِقُونَ وَقُو الْمَا لَلُكُونَ الْمُؤْمِ الْمُ الْعُلُولُ فَيْ أَلُولُ الْمُ الْمُا لَلَكُ وَلَا عَلَى الْمُعَلَّ اللْمُ الْمُؤُمُ وَالْمُ الْمُعَلَا اللَّا مَا مَك

آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا. فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِدٍ (يوم القيامة) يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. وَنُفِحَ فِي الصُّورِ (القرن فيصدر صوتا) فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. وَعَرَضْنَا القيامة) يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. وَنُفِحَ فِي الصُّورِ (القرن فيصدر صوتا) فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. وَعَرَضْنَا جَمَنَمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ (لغشاوة افعالهم الشيئة) سَمْعًا. أَفْحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي (لغشاوة افعالهم الشيئة) سَمْعًا. أَفْحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ؟ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَمَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا.

قُلْ هَلْ نُنَتِئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. أُولِئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَمَّةُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَمَّةُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا؛ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْعُونَ عَنْهَا حِولًا. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِي وَلَوْ جِعْنَا بِهِثْلِهِ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِي وَلُو جِعْنَا بِهِثْلِهِ مَدَدًا. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِللَّهُ وَاحِدٌ. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِهِ فَلَيْمُ مَلًا عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشَرِّ مِثَلَكُمْ بِعِبَادَةِ رَبِهِ أَحَدًا.

١٩-سورة مريم

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

كهيعص. (هنا) ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًّا. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ الْمَوَالِيَ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. وَإِنِي خِفْتُ الْمَوَالِيَ (قرابتي) مِنْ وَرَائِي (على الدين) وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَافِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرْثُنِي وَيَرِثُ مِنْ (علم) آلِ يَعْقُوبَ. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. يَا زَكَرِيًّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَخْيَى لَمْ خَعْلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا. قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا؟ مِنْ قَبْلُ مَنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي اللّهُ مَنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي

آيَةً. قَالَ آيَتُكَ أَلَّا ثُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إلَيْمِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً (قبل الشروف) وَعَشِيًّا (عصرا عند الاصيل). يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبًارًا عَصِيًّا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.

وَاذُكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْ يَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونهمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًّا. قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنْكَ. إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (فابتعد). قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ عُلَامًا زَكِيًّا. قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنَى بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاصُ إِلَى جِدْع النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْمًا مَنْسِيًّا. فَنَادَاهَا (الوليد) مِنْ تَحْتَهَا (على الارض وقد وضعته) أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ (في الارض) سَرِيًّا (نهرا). وَهُرِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (حان قطافه). فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَن صَوْمًا (عن الكلام) فَلَنْ أُكِّلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (عظيماً). يَا أُخْتَ (بني) هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. قَالَ(ابن مريم في المهد) إنّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَني نَبِيًّا. وَجَعَلَني مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْني جَبَّارًا شَقِيًّا. وَالسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا. ذَلِكَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. مَا كَانَ بِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ. إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ (في عيسى). فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إَذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا. وَالَّيْنَا يُرْجَعُونَ.

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبْتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْضِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. يَا أَبَتِ إِنِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ. إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا. يَا أَبَتِ إِنِي صِرَاطًا سَوِيًّا. يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ. إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا. يَا أَبَتِ إِنِي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا. قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ ؟ لَئِنْ لَمْ تَنْتُهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرُنِي مَلِيًّا. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي. إِنّهُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ ؟ لَئِنْ لَمْ تَنْتُهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي. إِنّهُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ ؟ لَئِنْ لَمْ تَنْتُهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرُنِي مَلِيًّا. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي. إِنّهُ كَانَ يَعْرَاهُمُ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِي شَقِيًا. وَأَعْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْعَاقَ وَيَعْقُوبَ (اضَافَة الى اسماعيل). وَجَعَلْنَا نَبِيًّا. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَنِنَا (حكما) وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًا.

وَاذُكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَن وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ. إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيتِينَ مِنْ ذُرِيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَلْنَا وَاجْتَبِيْنَا. إِذَا تُثْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفَ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا. إِذَا تُثْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ، فَسَوْفَ يَلْقُونَ عَيًّا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ. إِنَّهُ فَأُولِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ. إِنَّهُ فَأُولِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ. إِنَّهُ كُانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا إِلَّا ( بل يسمعون) سَلَامًا. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا إِلَّا ( بل يسمعون) سَلَامًا. وَلَهُمْ بِيْ بُكُنَى الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا وَمَا كُنْ وَلِكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا وَمَا كَانَ مَنْ يَتُنَكِّلُ إِلَا بِأَمْرٍ رَبِّكَ. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ. وَمَاكَانَ وَمَا خَلْ فَتَعْمُ لَهُ السَمَاوَاتِ وَالْأَوْنِ وَالْمَعْلِرُ لِعِبَادَتِهِ. هَلْ تَعْلُمُ لَهُ سَمِينًا وَمَا عَبْدُهُ وَاصْطَابِرُ لِعِبَادَتِهِ. هَلْ تَعْلُمُ لَهُ سَمِينًا وَمَا عَلْقُولُ وَعَلَا وَمَا عَلْقُولُ وَلَا الْعَبْدُهُ وَاصْطَابِرُ لِعِبَادَتِهِ. هَلْ تَعْلُمُ لَهُ سُمِينًا وَمَا عَلْفَا وَمَا عَلَى الْعَبْدُ وَعَلَا وَمَا عَلَى السَامِيا شَبِيا وَالْمُعَلِي الْعَلَاقُ وَمُ الْعَلَاقُولُ وَالْمُ اللَّهُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَا وَمَا عَلَيْ وَالْعَلَا وَمَا عَلَا الْعَلَاقُولُ اللْعَلَا وَمَا عَلَا عَلَ

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَئِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا؟ أَوَلَا يَذُكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ

قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَةً مُ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَةً مُ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا (على رَكِهم). ثُمُّ لَنَوْعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى مِهَا صِلِيًّا. وَإِنْ مِنْكُمْ (ايها العتاة) إلَّا وَارِدُهَا؛ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. ثُمَّ (و) نُنَجِي الَّذِينَ اتَقَوْا. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (على ركبهم).

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيِّرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا (مِعْلَىا)؟ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا (منظرا). قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ (سيمدّ) لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا (يستدرجه). حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرِّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. وَيَزِيدُ اللَّهُ ( بالتقدير والاستحقاق) الَّذِينَ اهْتَدُوا هُدًى. وَالْبَاقِيَاتُ (بالثواب من الاعمال) الصَّالِحَاتُ خَيرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيرٌ مَرَدًّا.

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا؟ أَطَلَعَ الْغَيْب؟ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّمْنِ عَهْدًا؟ كَلَّا سَنكْنتُ مَا يَقُولُ. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ. وَيَأْتِينَا فَرُدًا. وَاللَّهِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًا. كَلَّا سَيكُفْرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. وَانَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيكُونُوا لَهُمْ عِزًا. كَلَّا سَيكُفْرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. أَمْ تَرَ أَنَّ أَرْسَلْنَا (بالتقدير والمشيئة والاستحقاق) الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُرُّهُمْ (بَيحِهم على المعصية) أَزًّا. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّمْمَنِ وَفُدًا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَمَّتَمْ وِرْدًا. لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّمْمَنِ عَهْدًا (بكحمَ الله والتقدير والمشيئة و الاستحقاق).

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (منكرا) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ (يَتَشققن) مِنْهُ (لشدة الله هذا القول وعظمة جرمه) وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا؛ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (له). لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. إِنْ اللَّهُمُ الرَّحْمَنِ عَبْدًا (له) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. فَإِنَّمَا يَسَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. وَكُمْ أَهْلُكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ يُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحِدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمُ المُتَقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. وَكُمْ أَهُلُكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ يُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحِدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمُ المُعْمُ اللهَ عُلْمَا مَنْ أَوْلَ مَا لُكُمْ الْمَالَعُلُهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ يُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحِدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمُ الْمُرْضُ

۲۰-سورة طه

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

طه. مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى، إِلَّا (لكن) تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى. (انزلناه) تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَا. (هو) الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (استوى بالتدبير دوما). لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ التَّرَى. وَإِنْ تَجُهُرْ بِالْقُوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَحْفَى. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى.

وَهَلْ أَتَّاكَ حَدِيثُ مُوسَى؟ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُنُوا إِنِي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى النّارِ هُدَى. فَلَمّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى؛ إِنِي أَنَا رَبُكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِلَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوى. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَعِعْ لِمَا يُوحَى. إِنَّنِي أَنَا اللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا عَامُدُنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيتُجْرَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى. فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤُمِنُ مِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. قَالَ هِي يَصَايَ أَتَوَكَّأً عَلَيْهَا وَأَهُشُّ مِهَا عَلَى غَنْهِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا عَصْايَ أَتَوَكَّأً عَلَيْهَا وَأَهُشُّ مِهَا عَلَى غَنْهِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا عَمْ عَيْهُ وَلِي فَيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا عَنْهُ عَنْهِي وَلِي قَلْ عَنْهِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. قَالَ أَلْهُولَى . وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى فَرَعُونَ جَنَاهِ فَي مَنْ عَيْرِ سُوءٍ آيَّةً أُخْرَى. لِئُرِيّاكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى. اذْهَبْ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّ فَوْلِي . وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَّةً أُخْرَى. لِيُرِيّاكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى. اذْهَبْ إِلَى فِرْعُونَ لِي مَالِكَ يَا مُوسَى . وَلَيْسَرُ لِي أَمْرِي وَاحْلُلُ عُقْدُولُ فِي أَمْوَى الْتَالِقِي تَعْرَعُ فِي أَمْوِي . وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي كَى مَرْعِي عَلَى مَنْ يَكُونُ فَلَ لَكُ مُوسَى . وَلَمْ مُولَى مَلَى مَرَّ مَلَكُوتِ فَالْقَيْدِ فِي التَّابُوتِ فَاقْدِيهِ فِي الْتَابُوتِ فَاقْدُولُهُ فِي أَمْ مَنَ عَلَيْ مَنَ يَكُولُ عَيْمًا لَو إِلْ أَنْهُ مُنَاكًا إِلَى أَيْفُ مُوسَى . وَلَمْ عَنْهُ إِلْكُولُونَ أَوْمُولُ هَلْ أَمُلُكُمْ عَلَى مَنْ يَكُونُ مَكَوْلًا فَلَ أَلْمُ لَكُونُ وَلَاكُونَ عَلَى مَنْ يَكُولُونَ أَلْمَالِكُولُ وَلَكُونُ الْمَلْكُولُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ هَلُولُ فَلَا مُؤْلِكُ مَا مُولَى مَنْ يَكُولُونَ الْمَلْ فَي مُؤْلُولُ مَلْكُولُ لِلْمُ الْمُؤْلُولُ لَا لَكُمُ لُولُولُ

وَلَا تَحْزَنَ. وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ (اختبرناك واخلصناك) فُتُونًا (حلوصا). فَلَبَثْتَ سِنِينَ فِي أَهْل مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِ يَا مُوسَى. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي. اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى. قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمُا أَسْمَعُ وَأَرَى. فَأْتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَني إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى. قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى. قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى؟ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ. لَا يَضِلُّ (يخطئ) رَبِّي وَلَا يَنْسَي. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى. كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَي. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَ. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى؟ فَلَنَاتْيَنَّكَ بِسِحْر مِثْلِهِ. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًالَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُعِّي. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى. قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى؛ قَالُوا إِنْ هَذَان لَسَاحِرَان يُريدَان أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى. قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. وَأَلْق مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا. إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ. إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّيحْرَ فَلَأْقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. قَالُوا لَنْ نُوْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ

الدُّنْيَا. إِنَّا آمَنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ. وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. إِنَّهُ مَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ مَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَيُهَا وَلَا يَحْيَا. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَقُولِكَ بَرْقَ عَمْلَ السَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا. جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهُارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَى.

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى؛ أَنْ أَسْر بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْر يَبَسًا. لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَجْيُنَاكُمْ مِنْ عَدُوَّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي. وَمَنْ يُحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (استمر على الهدى).وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى؟ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبّ لِتَرْضَى. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا؟ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَجِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي؟ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ. فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَى فَنَسِيَ. أَفَلَا يَرُوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ. وَإِنَّ رَبِّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى. قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا (ان ولا زائدة) تَنَّبِعَن؟ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي؟ قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتَى وَلَا بِرَأْسِي. إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي. قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ. قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ (علم النبي) الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ. وَانَّ لَكَ مَوْعِدًا (للعذاب بالبعث) لَنْ تُخْلَفَهُ. وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفَنَّهُ فِي الْبَمِّ نَسْفًا. إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا.

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَبْبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقَ. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (القرآن)؛ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمَ الْقِيَامَةِ مِرْ أَبْبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقَ. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. يَوْمَ يُنْفَخُ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِ الْقِيَامَةِ مِمْلًا. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ (القرن فيصدر صوتا) وَخَشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِنَّ لَبِثْتُمْ إِنَّ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا. إلَّا عَشْرًا. خَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَالُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَسْفُهَا رَبِي نَسْفًا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرى فِيهَا عِوْجًا وَلَا أَمْتًا. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِي لَا عِوْجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلًا. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلًا. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَخِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. وَعَنَتِ (خضعت) الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. وَلَا يَجِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْانًا وَلَا هَضْمًا. وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْانًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْانًا وَمَنَ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْانًا وَمَنَ أَنْ فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. وَقُلْ رَبِ زِدِنِي وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ ( تسأل تعجيل انزاله) مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحُيْهُ. وَقُلْ رَبِ زِدْنِي عِلْمًا.

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبُلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَرْمًا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَاءِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمُ وَلَا قِلْمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَى (تتعب). إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا فَلَا يَخْرِجَنَّكُمّا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَى (تتعب). إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَلَا تَعْرَى. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيها وَلَا تَضْحَى. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطِانُ. قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَتْلَى. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ (يلزقان) عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنّةِ. وَعَمَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى (خاب). ثُمَّ اجْبَنَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى (خاب). ثُمَّ اجْبَنَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا (الانس والجن) بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو (بالتقدير والمشيئة والاستحقاق). فَإِمَّا يَتْنِيَّكُمْ مِنِي هُدًى (كَابِ) فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً ضَنْكًا وَخُشُرُهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتِنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا؟ مُعِيشَةً ضَنْكًا وَخُشُرُهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتِنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا؟ وَلَاكَ أَنْتُكَ أَيْتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ أَيْتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ أَيْشَى. وَكَذَلِكَ خَيْرِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ قَالَ رَبِ لِمَ حَشَرْتِنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا؟ وَلَاكَ أَنْتُ فَالَ وَلَا لَكُونِ فَلَا لَوْمِ تُنْسَى. وَكَذَلِكَ خَيْرِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ قَالَ رَبِهِ. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَى.

أَفَلُمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النَّهَى. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ (بتاجيله) لَكَانَ لِزَامًا (العذاب)، وَ(لولا) أَجَلٌ مُسَمَّى (لكن ذلك). فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُومَا. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِعْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَكَ إِلَى مَا عَثُومِهَا. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِعْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِهُمْ فِيهِ. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. وَأَمُر أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا خَنُ تَرْزُقُكَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَقْوَى. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِالشَّوْقِ مِنْ رَبِّهِ. أَوْلَمُ الْمُعْلَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لِللَّوْلَى؟ وَلَوْ أَنَا أَهْلَكُنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبِّنَا لَوْلاً أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَخَزَى. قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّكُ لَقَالُوا رَبِّنَا لَوْلاً أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَخَزْرَى. قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّكُ فَتَرَعُوا. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْعَابُ الصِّرَاطِ السَّويَ وَمَن اهْتَدَى.

٢١-سورة الأنبياء

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ (يوم القيامة) وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ طَلَمُوا؛ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ؟ أَفْتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ؟ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ. فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُو شَاعِرٌ. فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمْ أَرْسِلَ الْأَوْلُونَ. مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا كَالُونَ الطَّعْلَمُ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجِالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. فَاسْأَلُوا (ايها المشركون) أَهْلَ اللَّذِكْرِ (اهل الكتاب) إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَخْيَنَاهُمْ وَمَن فَوْ وَمَا جَعَلْنَاهُمُ جَسَدًا لَا يَكْتُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَخْيَنَاهُمْ وَمَن فَاللَّعُونَ الْمُسْرِفِينَ. لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (تميزون).

وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ طَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُنْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. قَالُوا يَاوَيْلَنَا

إِنَّا كُتًا ظَالِمِينَ. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَخِذَ لَهْوًا لَا تَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُتَا فَاعِلِينَ. بَلْ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَخِذَ لَهُوًا لَا تَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ. يُسَيِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّبَارَ لَا يَفْتُرُونَ.

أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ. لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً؟ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً؟ قُلُ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ.

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. يَعْلَمُ مَا يَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَمَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ.

أُولَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ. أَفَلَا يُؤْمِنُونَ؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوطًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. وَهُوَ الَّذِي سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوطًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. وَهُو الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهُمْ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. وَإِلَيْنَا النَّالُومُ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. وَإِلَيْنَا الْخُلْدَ. أَقَإِنْ مِتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. وَنَبُلُومُ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. وَإِلَيْنَا فَرْجَعُونَ.

وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا؛ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّمْنِ هُمْ كَافِرُونَ. خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ. سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ. وَيَقُولُونَ مَتَى الرَّمْنِ هُمْ كَافِرُونَ. خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ. سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ لَوْ يَعْلَمُ النَّينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا هَمْ يُنْصَرُونَ. بَلْ تَأْتِيهِمْ بَعْتَةً فَتَبْتَهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ. عَنْ طُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. بَلْ تَأْتِيهِمْ بَعْتَةً فَتَبْتَهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ. قُلْ مَنْ وَلَقِدِ اسْتُهْزِيَّ بِرُسُلٍ مِنْ قَبَلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. قُلْ مَنْ وَلَا مَنْ مَنْ اللَّهُ لَا يَعْدَلُونَا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. قُلْ مَنْ

يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ؟ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّمْ مُعْرِضُونَ. أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا؟ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنّا يُصْحَبُونَ. بَلْ مَتَعْنَا هَوُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُر. أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ (الظالم اهلها) نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا (بالزوال)؟ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُر. أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ (الظالم اهلها) نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا (بالزوال)؟ أَفَهُمُ الْعَالِمُونَ؟ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ. وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ. وَلَيْنَ مَسَتَهُمْ الْفُعَلِيمِينَ. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ مَسَتَهُمْ فَلْكَ مُنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ. فَلَا تُطْالِمِينَ. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ. فَلَا تُظُلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا مِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ. وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارِكٌ أَنْزَلْنَاهُ. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ؟

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُتًا بِهِ عَالِهِينَ. إِذْ قَالَ لِأَيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التّمَاثِيلُ الَّتِي أَتُمْ لَهَا عَاكِمُونَ؟ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قَالُوا أَجِمْتِنَا بِالْحَقِ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ؟ قَالَ بَل رَبُكُمْ رَبُّ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشّاهِدِينَ. وَتَاللّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِينَ. فَعَلَوهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشّاهِدِينَ. وَتَاللّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِينَ. النّاسِ لَعَلَهُمْ فَعَلَاهُمْ مُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ إَلَيْهِ يَرْجِعُونَ. قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَى أَغُينِ النّاسِ لَعَلَهُمْ اللّهِينَ. قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ. قَالُوا وَأَنُوا بِهِ عَلَى أَغُينِ النّاسِ لَعَلَهُمْ اللّهُ الْمُؤْونَ. قَالُوا اللّهُ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا بِلّهِينَا يَا إِبْرَاهِيمُ؟ قَالُوا اللّهُ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا عَلَى أَنْتُم الطَّالِهُونَ. ثَمُ الطَّالِهُونَ. ثَمُ الطَّالِهُونَ. ثُمُ لَكُمْ وَلَهُ عَلَيْهُ وَكُولُوا يَنْطِقُونَ. فَرَجَعُوا إِلَى أَنْشَهُمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الطَّالِهُونَ. ثُمَّ لَكُمْ وَلَكُمْ شَيْئًا وَلَا يَشُومُ لَقُولُوا يَنْطِقُونَ. قَلْوا حَتِقُوهُ وَانْصُرُوا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَاللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ شَيْئًا وَلَا يَشْعُلُمُ اللّهُ الْعَلَى إِبْرَاهِيمَ. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعُلْنَاهُمُ أَيْعُمُ مَلُولُ لَعْ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْعَلَى النّا عَلَيْكُمْ وَلِيمَا اللّهُ الْمُعْلَمُ وَلَكُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُولُولُ النّا عَابِدِينَ (خاصَعِين).

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا. وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ. إنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ

سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.

وَ (اذكر) نُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. وَدَاوُودَ وَنَصُرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَعْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ. إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ. إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. وَكُنَّا حُكُمًا وَعِلْمًا. وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَالطَّيْرَ. وَكُنَّا فَاعِلِينَ. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِثُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ. فَهَلْ أَتْتُمْ شَاكِرُونَ؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّحَ عَاصِفَةً وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِثَحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ. فَهَلْ أَتْتُمْ شَاكِرُونَ؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّحَ عَاصِفَةً بَعُرِي بِأَمْرِهِ (باذن الله) إلى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ.

وَ (اذكر) أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِي مَسَّنِيَ الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ (جمعناهم بعد شتات) وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ (كثرة) رَحْمَةً مِنْ عَدْنَا. وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلِّ مِنَ الصَّابِرِينَ. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي وَحْمَيْنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ.

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَطَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. فَنَادَى فِي الظَّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الْمُؤْمِنِينَ. وَالشَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. وَزَكَرِيًّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَوَهَبًا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَوَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. وَ (اذكر) الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا (التي خلقناها). وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ (ايها المؤمنون بالرسل) أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ وَعَلَى وَعَلَى مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ ورسله) فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ (بالله ورسله) فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ.

وَحَرَامٌ (مُتنع) عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا (زائدة) يَرْجِعُونَ (انهم يرجعون قبل البعث). حَتَّى إِذَا (بعثوا يوم البعث) فُتِحَتْ (قبور) يَأْجُوج وَمَأْجُوجُ وَمِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَسْمِلُونَ (للحشر). وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا؛ يَا وَيْلَنَا قَدْ

كُنّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنّا طَالِمِينَ. إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَمَةً أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ. لَوْ كَانَ هَوُّلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ. لَهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ. لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا يَسْمَعُونَ. إِنَّ النَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ. لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ. لَا يَخُرُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الْفَرَعُ لِللّهُ اللّهُ وَمَدُونَ. يَوْمَ نَطُويِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُثُنِ. كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ، وَعُدُونَ. وَعُدُونَ. يَوْمَ نَطُويِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُثُنِ. كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ، وَعُدُونَ. إِنَّا كُنّا فَاعِلِينَ.

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ (الكتب) مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ (اصلها) أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاعًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. قُلْ إِنَّمَا يُوحَى الصَّالِحُونَ. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاعًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا مُسْلِمُونَ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ. وَإِنْ أَدْرِي إِلَيِّ أَنَّمَا إِلَهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُثْمُونَ. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ أَقُولِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُثْمُونَ. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُثْمُونَ. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ (تَاخِير مَا توعدون) فِنْنَةُ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ . قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.

## ٢٢-سورة الحج

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ. إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَمَّا أَرْضَعَتْ. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. وَيَتَبَعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَذَابَ السَّعِيرِ. عَلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ. وَنُقِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُصَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ. وَنُقِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجْلِ مُسَمَّى. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ مُسَمَّى. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ

لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيتُهُ لَا رَيْبَ فِيهَا. وَأَنَّ اللّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ.

وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. ثَانِيَ عِطْفِهِ (لاو عنقه معرض تكبرا) لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ. لَهُ فِي الدُّنيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِطَلّامٍ لِلْغِيدِ (لعبيده). وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ عَلَى حَرْفِ (بلا رسوخ) فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِئْنَةٌ اثْقَلَبَ عَلَى عَبْدُ اللّهَ عَلَى حَرْفِ (بلا رسوخ) فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِئْنَةٌ اثْقَلَبَ عَلَى وَجْمِهِ. خَيْسِ الدُّينَا وَالْآخِرَة. ذَلِكَ هُوَ الْخَسْرَانُ الْمُبِينُ. يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَصُرُّهُ وَمَا لاَ يَعْبُرُهُ وَمَا لاَ يَعْبَرُهُ وَمَا لاَ يَعْبَرُهُ وَمَا لاَ يَعْبُرُهُ وَمَا الْمَالِعَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ اللّهَ يَعْبُرُهُ وَمَا الْمَالِعَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ الْمَعْفِى وَلَمْ الْمُعْوِلِي وَلَا الصَّالِعَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ اللّهَ يَعْبُوا الصَّالِعَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ وَلَا السَّامِ وَلَوْ وَالْمَعْفِ (فليكد ما اشاء) فَلْيَنْظُرُ هُلُ يُذْمِنُ اللّهُ فِي اللَّيْعَامِ وَالْمَعِينَ وَالنَّعُومُ وَالْمَعِينَ وَالنَّعُومُ وَالْمَعِينَ وَالنَّعُومُ وَالْمِبَالُ وَالشَّحَرُو النَّوَالِ وَالْمَعْمُ وَلَوْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمَعْمُ وَلِلْ اللّهَ يَشْعُلُ مَا يَسَاعُ وَالسَّعُومُ وَالْمُومُ وَالْمَعْمُ وَالْمُومُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمَاعِ وَالْمَعْمُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمَعْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْم

هَذَانِ خَصْمَانِ (المؤمنون والكفار) اخْتَصَمُوا فِي رَبِّمْ (ايمانا وكفرا). فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ؛ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِمْ وَالْجُلُودُ. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا. وَدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُولُواً. وَلِيَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ( نذقهم عذابا). وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ (ميلا عن الحق) بِظُلْمِ (شركا وفسوقا) نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ.

وَاذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ؛ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ (الآتين من بعيد) وَالْقَائِمِينَ (العَاكَفين عنده) وَالرُّكَعِ السُّجُودِ (عنده). وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجّ، يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَ عَمِيقٍ. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّام مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَام. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ثُمَّ (بعد مجيئهم) لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (مناسكهم قبل الهدي) وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ (الهدايا) وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (طواف الزيارة). ذَلِكَبب وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. حُنَفَاءَ ( عادلين عن كل دين غير التوحيد) لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ (البدن) فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ (مؤمنة سابقة) جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقيمي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالْبُدْنَ (ابل الهدي) جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَاءِرِ اللَّهِ. لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ (نفع). فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا (عند نحرها) صَوَافٌ (قامَّة) . فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا (سقطت الى الارض) فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ (الذي لا يسأل) وَالْمُعْتَرُّ (الذي يسأل). كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا (بالركب والإكل) لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِثُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ. أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّالَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذُكّرُ

فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ،

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ. وَكُذِّبَ مُوسَى. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمُّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ؟ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ مَدْيَنَ. وَكُذِّبَ مُوسَى. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمُّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ؟ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (وخال). أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ (يميزون) مِهَا؟ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ مِهَا؟ فَإِنَّهَا لَا يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ (يميزون) مِهَا؟ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ مِهَا؟ فَإِنَّهَا لَا يَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. وَلَنْ يُخْلِفَ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. وَلَنْ يُخْلِفَ اللّهُ وَهِي اللّهُ وَعْمَا عَنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخِذْتُهَا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهُا. وَإِنَى الْمُصَارِ وَلَكِنَ الْمَصِيرُ.

قُلْ يَا أَيُّمَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا (للصد عنها) مُعَاجِزِينَ (مسابقين) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى (أمنية فابداها) أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ (شبهة بفعل او قول من اعوانه) فَيَنْسَخُ (يزيل) اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ (شبهة بفعل او قول من اعوانه) فَيَنْسَخُ (يزيل) اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ (من شبهة) ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ (الظواهرية). وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي الشَّيْطَانُ (من شبهة) فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُومِهُمْ مَرضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُومُهُمْ. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي الشَّيْطَانُ (من شبهة) فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُومِهُمْ مَرضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُومُهُمْ. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شَعْدِهِ. وَلِيعُهُمَ الَّذِينَ أُوبُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ (الآيات) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُحْبِتَ لَهُ قُلُومُهُمْ. وَإِنَّ اللَّهُ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيمٍ.

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِللّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِللّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَكَ بَرُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيْرُزُقَنَّهُمُ اللّهُ رِزْقًا حَسَنًا. وَإِنَّ اللّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ. وَإِنَّ اللّهَ لَعُو لَيَكُوا مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُعِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّهُ. إِنَّ اللّهَ لَعُولًا عَمْنَ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُعِي عَلَيْهِ لَيَنْ اللّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. ذَلِكَ عَلَيْ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. ذَلِكَ عَلُولُ بَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. ذَلِكَ فَوْرُ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ يُولِجُ اللَّيْلِ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. ذَلِكَ

بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (العظيم).

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً. إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. إِنَّ اللَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ أَنَّ يَعْيِكُمْ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ.

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ. وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ. وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللَّهُ يَخْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللَّهُ يَخْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمْ. وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْمٍمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِلَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيْمٍمْ آيَاتِنَا. قُلْ أَفَأُنَتِنَكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ ؟ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ: إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ. ضَعْفَ الطَّالِبُ ذَبَابًا وَلَو المَّهُ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ. ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. إِنَّ اللَّهَ لَقُويٌّ عَزِيزٌ.

اللّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النّاسِ. إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللّهِ حَقَّ جَهَادِهِ. هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللّهِ حَقَّ جَهَادِهِ. هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَحٍ. مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا (اسلامكم) لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهِدَاءً عَلَى النّاسِ. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النّصِيرُ.

٢٣-سورة المؤمنون

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَاةِ فَاعِلُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِطُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ (المعهودات الدمحصنات الدائميات) أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِطُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِطُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِطُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ الْوَارِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (اصل يؤول الى ما يكون منه). ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ حَلَقْنَا النُطْفَة عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَة عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِطَامَ لَحْمًا. ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ بعْدَ ذَلِكَ لَكَسُوْنَا الْعِطَامَ لَحْمًا. ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ بعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ (ساوات) وَمَا كُنّا عَنِ الْمَلْقِ عَافِلِينَ. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ الْخُلُقِ عَافِلِينَ. وَأَنْ لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادُرُونَ. فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَشَجَرَةً لَنُعَلَمْ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي الْقُلْونَ. وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُعْمُلُونَ. وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُعْمُلُونَ. وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُعْمَلُونَ.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَقُونَ؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ. وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَأَنْزَلَ مَلَا عُكَةً. مَا سَمِعْنَا بَهِذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. إِنْ هُوَ إِلّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ. فَتَرَبَّصُوا بِهِ اللّهُ لَأَنْزَلَ مَلَا عُكَةً. مَا سَمِعْنَا بَهذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. إِنْ هُوَ إِلّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ. فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ. قَالَ رَبِّ انْصُرْ فِي بِمَا كَذَّبُونِ. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. فَإِذَا جَتَى حِينٍ. قَالَ رَبِّ انْصُرْ فِي بِمَا كَذَّبُونِ. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. فَإِذَا جَتَى حَينٍ. قَالَ رَبِ انْصُرْ فِي بِمَا كَذَّبُونِ. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَع الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. فَإِذَا اللّهُ فِيهَا مِنْ كُلّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلّا جَعْمُ مَنْ وَلَا تُخَاطِئني فِي الّذِينَ طَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتُ أَنْ مَلَاهُ الْقُولُ مِنْهُمْ. وَلَا تُخَاطِئني فِي الَّذِينَ طَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتُو مُ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ مِنْهُمْ. وَلَا تُخَاطِئني فِي الَّذِينَ طَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ

وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُتَّا لَمُبْتَلِينَ.

شُمُّ أَنْشَأَنَّا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِينَ. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. أَفَلَا تَتَقُونَ؟ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِشْلُكُمْ. يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. وَلَئِنْ الْحَيَاةِ الدُّنيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِشْلُكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ. أَيْعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِثَمَّ وَكُنْتُمْ ثُرابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِشْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. أَيْعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِثَّمْ وَكُنْتُمْ ثُرابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِشْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. إِنْ هِي إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنيَّا نَمُوتُ وَخَيًا وَمَا خَنُ مُمُ مُخْرَجُونَ؟ هَيْهَاتَ هُمْ عَيْبَاتَ هَيْهَاتَ المُونَ وَخَيًا وَمَا خَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ. إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا. وَمَا خَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ. قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَبُوهُ فَاتَبْعُونُ مِنَ أُمَّةٍ أَجَلَهُمْ عُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ كَذَبُوهُ وَيْرَالِ الْمَسْتُونُ مِنَالًا مُنْ مَا جَاءً أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَبُوهُ فَأَتْبُعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ. الطَّالِمِينَ. ثُمُّ أَنْشَأَنًا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخُرُونَ. ثُمَّ الطَّالِمِينَ. ثُمُّ أَنْشَأَنًا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخُرُونَ. ثُمَّ أَرْسَلْنَا وُسُلَنَا تُشْرَى. كُلَّ مَا جَاءً أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَبُوهُ فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ. وَبُعُدًا لِقَوْم لَا يُؤْمِنُونَ.

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا قَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّمَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّمَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُم أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَقُونِ. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بِيهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَدَيْمٌ فُرِحُونَ. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِمْ حَتَّى حِينٍ. أَيَعْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ.

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهُمْ مُشْفِقُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهُمْ يُؤْمِنُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهُمْ لِآيَاتِ رَبِّهُمْ يُؤْمِنُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهُمْ لِلَّا يُشْرِكُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهُمْ رَاجِعُونَ؛ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْحَقِ وَهُمْ لِهَا سَابِقُونَ. وَلَا نَكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ

لَا يُطْلَمُونَ. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ. لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ. قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُشْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَائِكُمْ تَنْكِصُونَ؛ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ.

أَفَلَمْ يَدَّبَرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوّلِينَ؟ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ؟ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ مُنْكِرُونَ؟ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِ كَارِهُونَ. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُعْرِضُونَ. أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُعْرِضُونَ. وَإِنَّ النَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِمُ مُسْتَقِيمٍ. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِمُ مُسْتَقِيمٍ. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِمُ مُنْ فَمُ لِلْ فَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِهِمْ وَمَا فَيْ مُرْبُونَ بَالْكُونَ لَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. عَتَى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهُمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَهُو الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيثُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ الْأَرْضِ وَالَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَهُو الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيثُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ لَقَدْ وُعِدْنَا بَلْ قَالُوا مِثْلُ مَا قَالَ الْأَوْلُونَ. قَالُوا أَئِذَا مِثْنَا وَكُنّا تُوابًا وَعِظَامًا أَئِنّا لَمَبْعُوثُونَ؟ لَقَدْ وُعِدْنَا غَنْ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ. إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ سَيقُولُونَ لِلّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ؟ سَيقُولُونَ لِلّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمُو يُجِيرُ وَلَا الْعَطِيمِ؟ سَيقُولُونَ لِلّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ؟ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ عَلَى عَلَى الْعَرْشِ عَلَى مَنْ يَبِدِهِ مَلَكُوثَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلَا أَفَلَا تَتَقُونَ؟ قُلْ فَأَنَى تُسْحَرُونَ؟ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِ وَإِنَّ مَعْهُ مِنْ إِلَهٍ لِهَا خَلَقَ وَلَعَلَا عَمَا لَيْ عَلَى مَعْهُ مِنْ إِلَهٍ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَى عَمَّا يُشَوْلُونَ لِللّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.

قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيِّتِي مَا يُوعَدُونَ؛ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ (وسوسة) الشَّيَاطِينِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ

الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ. كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا. وَمِنْ وَرَائِهُمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبُعَثُونَ. فَإِذَا نُعْخَ فِي الصُّورِ (القرن فيصدر صوتا) فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَنْسَاءَلُونَ. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولِئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ. فِي جَمَنَمَ خَالِدُونَ. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. أَلَمْ تَكُنْ آيَا قِلَا عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ؟ قَالُوا رَبَّنَا عَلَيْنَا شِقُوتُنَا. وَكُنّا قَوْمًا صَالِينَ. وَكُنّا أَيْقِ مِنْ عَلَىٰ مَنْهُ فَلِمُ فَلِمُ فَلَكُمْ وَنَ. قَالًوا رَبَّنَا عَلَيْنَا شِقُوتُنَا. وَكُنّا قَوْمًا صَالِينَ. وَيَتَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا طَالِمُونَ. قَالَ احْسَشُوا فِيهَا وَلَا تُكْلِمُونِ. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِينَ. فَاتَّعَدْرُبُونَ عَرْبُقُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. قَالُوا لَبِثَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ. قَالَ إِنْ لَبِثُمُ إِلَيْنَا لَا تُؤْمُ لِلْهُ الْمُونَ. أَقَى صَلَيْمُ أَنْهُمْ عَنَا وَأَنْكُمْ مِنَا وَأَنْكُمْ مِنَا اللَّهُ الْمُونَ لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُونَ لَكُ مُنَامُ وَلَكُمُ مِنَا اللَّهُ إِلَيْنَا لَا تُعْرَفُونَ وَلَوْ وَمَنَ اللَّهُ إِلَيْنَا لَا تُحْوِينَ لَو اللَّهُ الْمُونَ لَهُ بِهِ الْمُولِقُ لَا إِلَهُ إِلَا لَولَا لَكُومُ الْكَورُونَ. وقُلْ رَبِ اغْفِرُ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ لَا لِورَاكُمُ وَلَا أَوْمُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُونَ لَكُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ لَكُ مُنَامُ والْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ وَلَوْمَ اللَّهُ وَلُولُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ وَلَا أَوْمُ وَلُولُ اللَّهُ اللَّالِمُونَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّول

## ٢٤-سورة النور

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا (بفرائض فيها)، وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّمُ تَذَكَّرُونَ. النَّانِيةُ وَالزَّانِيةُ وَالزَّانِيةُ وَالزَّانِيةُ وَالزَّانِيةُ وَالنَّوْمِ الْأَخِرِ. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. الزَّانِي (الذي اقيم عليه تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. الزَّانِي (الذي اقيم عليه الحد) لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً. وَلَا اللّهُ اللّهُ شَهَادَةً أَبِدًا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا. فَإِنَّ اللّه عَفُورٌ رَحِيمٌ. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَمُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ فَوْرٌ رَحِيمٌ. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَمُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ فَوْرٌ رَحِيمٌ. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَمُمُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ فَوْرٌ رَحِيمٌ. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَمُمُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَكِن مِنَ الْكَاذِيينَ. وَيَدْرَأُ

عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ (الباطل المكذوب) عُصْبَةٌ مِنْكُمْ. لَا تَحْسَبُوهُ شَرًا لَكُمْ بَلْ هُوَ حَيْرٌ لَكُمْ. لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ. وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا. وَقَالُوا هَذَا إِفْكُ (باطل) مُبِينْ. لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ (الافك بالفاحشة) بِأَرْبَعَةِ شُهدَاءَ. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ . وَلُولَا فَصْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنيا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَلْمٌ. إِذْ تَلَقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَخَسْبُونَهُ هَيِّنَا وَهُو عَنْدَ اللّهِ عَظِيمٌ. إِذْ تَلَقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَخَسْبُونَهُ هَيِّنَا وَهُو عَنْدَ اللّهِ عَظِيمٌ. وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ مِهَذَا. سُبْحَانَكَ هَذَا بُهُنَانُ عَظِيمٌ. وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ مِهَالَدُ اللّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّهُ عَلِيمٌ عَظِيمٌ. يَعِظُيمٌ. يَعِظُيمٌ. يَعِظُيمٌ وَلَوْلًا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ (لمسكم عذاب) وَأَنَّ اللّهُ رَعُوفُ لَولَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ (لمسكم عذاب) وَأَنَّ اللّهَ رَعُوفُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. وَمَنْ يَتَبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُو بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. وَلَكِنَّ اللَّه يُزِكِي مَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَلَا يَأْتُلِ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُوْتُوا أُولِي الْقُرْبَى يَزَكِي مَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَلَا يَأْتُلِ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُوْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُوا فِي الدُّينَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُوا فِي الدُّينَا وَالاَّخِرَةِ وَلَهُمْ عَلَيْهُ مُعْوَلِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْحَقِيلُ وَالْمُؤْمِنَاتِ لَعِمُونَ . الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مُعْلِمٌ اللَّهُ هُو الْحَقُ الْمُبِينُ. الْحَبِينَاتُ (من الافعال والاقوال) لِلطَّيِينَ (المؤمنين) وَالطَّيِبُونَ (المؤمنين) وَالطَّيِبُونَ (المؤمنون) لِلطَّيِبَاتِ (من الافعال والاقوال) لِلطَّيِبِينَ (المؤمنين) وَالطَّيِبُونَ (المؤمنون) لِلطَّيِبَاتِ (من الافعال والاقوال). أُولَئِكَ مُبَرَّعُونَ مِمَّا يَقُولُونَ. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيمٌ. يَا لِلطَّيْبَاتِ (من الافعال والاقوال). أُولَئِكَ مُبَرَّعُونَ مِمَّا يَقُولُونَ. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيمٌ. يَا

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا (تستأذنوا) وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا. ذَلِكُمْ خَيَرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. وَإِنْ فَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ بَنَاكُمُ ارْجِعُوا هُو أَزْكَى لَكُمْ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا هُو أَزْكَى لَكُمْ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا (عامة ) غَيْرَ مَسْكُونَةٍ (ليست لاناسمعينين) فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا (عامة ) غَيْرَ مَسْكُونَةٍ (ليست لاناسمعينين) فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا (عامة ) غَيْرَ مَسْكُونَةٍ (ليست لاناسمعينين) فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ.

قُلْ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهُمْ وَيَخْفَطُوا فُرُوجَهُمْ. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَعْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ (ومواضعها) إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ( بالمعروف والوجدان). وَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ (الحفية ومواضعها) إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاغِينَ أَوْ آبَاءٍ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاعِينَ أَوْ أَبْنَاءٍ بُعُولَتِهِنَ أَوْ إَبْنَاءٍ بُعُولَتِهِنَ أَوْ إَبْنَاءٍ بَعُولَتِهِنَ أَوْ إَنْكِمُوا إِلَّا اللّهُ بَعِي إِخْوَانِهِنَ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَ أَوْ بَنِي الْحَوْلَةِينَ أَوْ الطِلْفُلِ الَّذِينَ لَمْ يَطْهُمُوا عَلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا النَّالِعِينَ عَيْرٍ أُولِي الْإِرْبَةِ (الحَاجة الى النساء) مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِلْفُلِ الَّذِينَ لَمْ يَطْهُمُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِسَاءِ. وَلَا يَطْهُرُوا عَلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَائِكُمْ أَولُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَولِي الْإِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدُنَ تَعَمِّمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمِنْ عَلَوْمُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ وَمَنْ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ النُّرُجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ. يَكَادُ زَيْتُهَا النُّهُ كَانُورِهِ مَنْ يَشَاءُ. وَيَصْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ. نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ. وَيَصْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِللَّهُ إِنْ تُوفَعَ وَيُذُكّرَ فِيهَا اسْمُهُ. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا لِلنَّاسِ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذُكّرَ فِيهَا اسْمُهُ. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِاللَّهُ الْمُدُوقِ وَقِلْ الشروق) وَالْآصَالِ (قبل الغروب)، رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرٍ بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ تُوفِع وَيُذُكّرَ فِيها السَّمُوق) وَالْآصَالِ (قبل الغروب)، رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرٍ

اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. لِيَجْزِيهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. وَاللَّهِ يَكْرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ (قاع) يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ (قاع) يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ (حكم) الله عِنْدَهُ (في الحساب). فَوَقَاهُ حِسَابَهُ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. أَوْ كَظُلُمَاتِ فِي بَحْرٍ لَحَمَ اللهُ عَنْدَهُ (في الحساب). فَوَقَهِ سَعَابٌ. ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ. إِذَا أَحْرَجَ لَكِمْ يَكُمْ يَرَاهَا. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ (انقيادا) لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ. كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعُلُونَ. وَللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعُلُونَ. وَللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمُصِيرُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوُدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ. يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ . يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي يَشَاءُ. يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ . يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهُارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي يَشَاءُ. يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ . يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهُمَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَعْشِي عَلَى بَعْشِي عَلَى بَعْشِي عَلَى اللَّهُ مَا يَشَاءُ. إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَقَدْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ. يَغْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَقَدْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى كُلِ شَيْعِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

وَيَقُولُونَ آمَنًا بِاللّهِ وَبِالرّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا نُوا؟ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفَ اللّهُ عَلَيْمِمْ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. أَفِي قُلُومِهِمْ مَرَضٌ أَم ارْتَابُوا؟ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفَ اللّهَ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللّهَ وَيَتَقْهِ فَأُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعُنَا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللّهَ وَيَتَقْهِ فَأُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعُونَا. وَأَقْتَهُمْ لَعُولُوا اللّهَ وَعَيْتُهُ وَمُولُوا اللّهُ وَعَمْلُونَ. قُلْ لَا يَعْمَلُونَ. قُلْ اللّهُ وَعَمْلُوا الصَّاعَةُ مَعْرُوفَةٌ. إِنَّ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَعَلِوا اللّهُ وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخُلِفَةَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللّهُ وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللّهُ مَا مُثِلًا وَالْمَالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللّهُ الْمُلِينَ وَعَدَ اللّهُ لَا اللّهُ لِولَ الْمُالِحَاتِ لَيَسُولُ وَعَمُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّكُاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ. وَمَأْواهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيُمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُم مِنْكُمْ قَلَاتُ مَوَّاتٍ؛ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ. مَرَّاتٍ؛ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ. ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ. لَكُمْ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْمٍ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ، طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْكُمُ الْحُلُمَ الْحُلُمَ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ. فَلْلِسْ عَلَيمٌ حَكِيمٌ. فَلْلِسْ عَلَيمٌ حَكِيمٌ. فَلْلُسْ عَلَيمٌ حَكِيمٌ فَلْيسَ عَلَيمٌ حَكِيمٌ. فَلْلُسْ عَلَيمٌ حَكِيمٌ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ لَلْمُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ. وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيم

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرِجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ (فيما عسر عليهم فيضير الى البدل)، وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ (حرج) أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَاعِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمْهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمْهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمْهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَائِكُمْ أَوْ بَيُوتِ عَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُمُ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ بُيُوتِ أَخْوَائِكُمْ أَوْ بَيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُمُ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ يَتُكُمُ الْكَوْلِ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُولِ عَلَى أَنْفُولِكُمْ البعض) تَجِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِبَةً. كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا يَعِهُ فَلَاكُمُ اللَّذِينَ يَوْتُكُمُ وَلَا السَتَأَذَنُوكَ لَبِعْضِ شَأْيِمُ فَأَذَنْ لِمَنْ لِمَنْ عَلَى أَمْدُولُ وَلِكَ اللّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. فَإِذَا السَتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْيِمُ فَأَذُنْ لِمَنْ يَعْمُولُ دُعَاءٍ اللّهُ اللّذِينَ يُغْلُونَ عَنْ أَمْولُولَ مِنْكُمْ لِوَاذًا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخْلُونَ عَنْ أَمْرُو أَنْ اللّهُ اللّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخْلُونَ عَنْ أَمْولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَاءٍ وَلَالِكُ اللّهُ اللَّذِينَ يَتَسَلِّلُونَ مِنْكُمْ لِواذًا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخْلُونَ عَنْ أَمْولُونَ عَنْ أَمُونَ عَنْ أَمْولِ مَنْ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّذِينَ يَتَسَلِّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا. فَلْيَحْذَرِ اللّذِينَ عَلَافُونَ عَنْ أَمْولِ مَنَا مُولِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أَلَا إِنَّ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

٢٥- سورة الفرقان

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نَشُورًا. وَقَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ (باطل) افْتَرَهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ فَوْمٌ آخَرُونَ. فَقَدْ جَاعُوا ظُلْمًا وَرُورًا. وَقَالُوا أَسَاطِيمُ الْأَوْلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً (قبل العروب). قُلْ أَنْزَلُهُ الَّذِي يَعْلَمُ السَّرَ فِي عَلَيْهِ بُكْرةً (قبل الشروق) وَأَصِيلًا (قبل الغروب). قُلْ أَنْزَلُهُ اللَّذِي يَعْلَمُ السَّرَّ فِي عَلَيْهِ بُكْرةً (قبل الشروق) وَأَصِيلًا (قبل الغروب). قُلْ أَنْزَلُهُ اللَّذِي يَعْلَمُ السَّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا. وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا. وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا. وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي السَّمَاوَةِ ؟ لَوْلَا أَنْولِ إِنْ أَنْولَ إِلْكَالَهُ فَيَكُونَ مَعْدُولًا الظَّالِمُونَ الْمُنْ الْمَعْورَا. أَوْ يُلُولُ كَيْقُ صَرَبُوا اللَّامَةُ سَعِيرًا. فَلَا الظَّالِمُونَ سَبِيلًا. وَيَعْتَدُ اللَّهُ عَرُاءً وَعَقَدْنَا لِمَنْ كَذَّتِ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. فَلَا مُنْولِ وَابُورًا (هلاكا بقول واثبوراه) . لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا أَنْهُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا وَالْواحِدَا وَادْعُوا ثُبُولُ الْكُلُولُ وَاللَّا وَيَعْتَى الْكُولُ عَلَى اللْلَاكُونُ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُوا السَّبِيلَ؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أُولِيَاءَ. وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ

وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الدِّكْرِ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا فَصَرًا. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُونَ نَصْرًا. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِثْنَةً أَتَصْبِرُونَ؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. وَقَالَ النَّيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا. لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا. لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُولُونَ حِجْرًا أَنْفُولُونَ حِجْرًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُضَاتُ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا.

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُرِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. الْمُلْكُ يَوْمَئِدٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الطَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. وَقَالَ اللَّهِ مِنَ الْمُجْرِمِينَ. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلًا نُرِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً .كَذَلِكَ (فرقناه) لِلْثَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ (نسقناه لَوْلَا نُرِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً .كَذَلِكَ (فرقناه) لِلْثَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ (نسقناه ونضدناه) تَرْتِيلًا (تنسيقا حسنا). وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. النَّذِينَ كُشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَمَّمَ أُولَئِكَ شَرِّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً. وَأَعْتَدْنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. وَ (تبرنا) عَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ (بئر) الرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبَرْنَا (اهلكنا) تَتْبِيرًا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا؟ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا.

وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا. أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا؟ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اللَّهُ رَسُولًا؟ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ الْهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ؟ أَفَائْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ؟ أَفَائْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا؟ أَمْ تَخْسَبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ

(يميزون)؟ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا.

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِلَّ (بعد الفجر) وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا (لا يزول). ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (تكشفه). ثُمُّ قَبَضْنَاهُ (ازلناه) إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (قليلا قليلا). وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالتَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. لِنُحْيِي بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. لِنُحْيِي بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِ إِلَّا كَفُورًا. وَلَوْ شِيئًا لَبَعَشْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكِّرُوا فَأَبَى أَكْثُرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا. وَلَوْ شِيئًا لَبَعَشْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. فَلَا تُطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا.

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ (منع اختلاط) الْبَحْرَيْنِ. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ( شديد الملوحة). وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا (حاجزا) وَحِجْرًا (مانعا) مَحْجُورًا. وَهُو الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا (معينا). وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوثُ. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ (و) اسْتَوَى (استولى بالتدبير) عَلَى الْعَرْشِ (دوما). الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ (ایها الانسان) بِهِ (بالرحمن) خَبِیرًا (یخبرك).

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ. قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا؟ وَزَادَهُمْ نُقُورًا. تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا.

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَمَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهُمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَمَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (لازما). إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا

بِالْحَقِّ. وَلَا يَزْنُونَ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَقَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبدِّلُ اللّهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّهِ مَتَابًا. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. وَفَوْرًا رَحِيمًا. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّهِ مَتَابًا. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. وَإِذَا مَرُّوا بِاللّغُو مَرُّوا كِرَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا. وَاللّذِينَ فِيهَا وَدُرِيّاتِنَا فُرُةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ((قدوة وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِيّاتِنَا فُرُةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ((قدوة في التقوى). أُولَئِكَ يُجْرُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. خَلُامِينَ فِيها حَمْدُنْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. فَقَدْ كَذَّبَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ (جزاؤكم) لِزَامًا.

٢٦-سورة الشعراء

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

طسم. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ (محلك) نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. إِنْ فَشَا نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّمْمَنِ مَحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرُئُونُونَ. أَوْلَمْ يَرُوا مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرُئُونُونَ. أَوْلَمْ يَرُوا إِلَى الْأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ.

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ؛ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ؟ قَالَ رَبِّ إِنِي اَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ. قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَالَ أَلَمْ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُولُ مَنْ الْكَافِرِينَ. قَالَ فَعَلْتُ وَأَنْ مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ؟ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ عُمُولًا الشَّالِينَ. فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَتِي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. وَتِلْكَ يَعْمَةُ الضَّالِينَ. فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَتِي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُوسَلِينَ. وَتِلْكَ يَعْمَةُ اللَّهُ يَعْلَلُ يَعْمَةً فَوَهَبَ لِي رَتِي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُوسَلِينَ. وَتِلْكَ يَعْمَةُ اللَّهُ الْمَالِينَ. وَقَلْكُ فَعَلْتَ فَاتُكُ الْتَلْ فَعَلْتُ فَوْهَبَ لِي رَتِي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُؤْمِنَ لِينَ.

تَمُنُّهَا عَلَى ٓ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْــتَمِعُونَ. قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَاءِكُمُ الْأَوِّلِينَ. قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ. قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ. قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ. يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ؟ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَاءِن حَاشِرِينَ؛ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْم مَعْلُومٍ. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْثُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا خَنُ الْغَالِيينَ. قَالَ نَعَمْ وَاتَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرِّيينَ. قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنتُمْ مُلْقُونَ. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (يبطلون). فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. قَالُوا آَمَنَّا بِرَتِ الْعَالَمِينَ؛ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّيحْرَ. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْر بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وَكُنُوزٍ وَمَقَام كَرِيم. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ (انشق) فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ (قسم منه) كَالطَّوْدِ (الجبل) الْعَظِيمِ. وَأَزْلَفْنَا (قربنا) ثُمَّ (هناك) الْآخَرِينَ (فرعون واصحابه). وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ. ثُمَّ أَغْرَفْنَا الْآخَرِينَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا

عَاكِفِينَ. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ؟ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَنْلِكَ يَفْعَلُونَ. قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. أَنَّمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ. فَإِنَّمُ عَدُوِّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. الَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَسْفِينِ. وَالَّذِي يَوْمَ الدِينِ. رَبِ هَبْ لِي حُكُمًا وَالَّذِي يُعِيتُنِي مُمْ يُحْيِينِ. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئتِي يَوْمَ الدِينِ. رَبِ هَبْ لِي حُكُمًا وَالَّذِي يُعِيتُنِي مُمْ يُحْيِينِ. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئتِي يَوْمَ الدِينِ. رَبِ هَبْ لِي حُكُمًا النَّعِيمِ. وَاغْفِرْ لِأَي إِلصَّالِحِينَ. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. وَاغْفِرْ لِأَي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ. وَلا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ؛ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ النَّعِيمِ. وَاغْفِرْ لِأَي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ. وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ؛ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ النَّعِيمِ. وَاغْفِرْ لِأَي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ. وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ؛ يَوْمَ لَا يَغْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إِلَا مَنْ أَنَى اللّهَ يَقْمُ مِن لَا اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنَتُهُ مُونِ اللّهِ عَلَى يَنْصُرُونَ فَي وَلِكَ لَمُ يَتُعِيمُ وَلِكَ مَنْ مُنْ مُونِينَ. وَمَا أَضَلَنَا إِلّا الْهُجْرِمُونَ. فَمَا لَتَا مِنْ شَافِعِينَ وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. فَلُو وَمَا كُنَ أَكُرُوهُ مُؤْمِنِينَ. وَمَا أَصَلَتَا إِلّا الْهُجْرِمُونَ. فَمَا لَتَا مِنْ شَافِعِينَ وَلا صَدِيقٍ حَمِمٍ. فَلُو وَمَا كُنَ أَكُرُوهُ مُؤْمِنِينَ. وَمَا أَصَلَتَا إِلّا الْهُجْرِمُونَ. فَمَا لَتَا مِنْ شَافِعِينَ وَلا صَدِيقٍ حَمِمٍ. فَلُو وَمَا كُنَ أَكُرُوهُ مُؤْمِنِينَ. وَمَا أَصُلَتَا إِلَّا الْهُومُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَمَا أَنْ اللّهَ وَمَا كُنَ أَكُرُهُمُ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبِكَ لَكُوهُ وَمَا كُنَ أَكْرُهُمُ مُومُونِينَ وَالْوَا وَهُمْ يَرَبُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَ قَلْكُ لَا لَكُو وَا لَا عَلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَنْ يَعْ

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَقُونَ؟ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ. فَاتَقُوا اللّهَ فَأَطِيعُونِ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ. قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَلْتُهِ يَا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ. إِنْ أَنَا إِلّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَلْتُهِ يَا فُومِي كَذَّبُونِ. فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ نُوحُ لَتَكُونَنَ مِنَ الْمُرْجُومِينَ. قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ. فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (المملوء). ثُمَّ أَعْرَفْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ. مَن الْمُؤْمِنِينَ. فَأَكُ لَآئِهُمُ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ؟ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. فَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ تَعْبَثُونَ. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. فَاتَّقُوا اللَّه

وَأَطِيعُونِ. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ؛ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (لن نؤمن لكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (لن نؤمن لك). إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ. وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً. وَمَا كَانَ أَكُرُهُمُ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَقُونَ؟ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ. فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَتْثَرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ. فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وَزُرُوعٍ وَخَلْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (لين). وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْجَبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. فَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ. مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ. مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ هَذِهِ نَافَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَا خُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُومُ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَقُونَ. إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينْ. فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَتَأْتُونَ اللّهُ كُرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَتْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. قَالُوا لَئِنْ الذَّكُرانَ مِنَ الْعَالَمِينَ. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَتْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتُهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ. قَالَ إِنِي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ. رَبِّ خَيِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا لَمْ تَنْتُهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ. قَالَ إِنِي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ. رَبِّ خَيِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ. فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلُهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَايِرِينَ. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ التَّوْمِيمَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ عَلَى اللّهَ الْمُأْلُكُمْ مُنْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الْمَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَوِينَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْعَزِيزُ

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ (الغيضة من الشجر) الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَقُونَ؟ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَةَ الْأَوَّلِينَ.

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ. وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَظِيمٍ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ وَرَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ.

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَيِّ مُبِينٍ. وَإِنَّهُ (لمذكور) لَفي رُبُرِ الْأَوَّلِينَ. أَوْلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ (القرآن) عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُوْمِنِينَ. كَذَلِكَ عَلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُوْمِنِينَ. كَذَلِكَ سَلَكُنّاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. فَيَأْتِيهُمْ بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَيَقُولُوا هَلْ خَنُ مُنْظَرُونَ. أَفَيَعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ؟ ثُمَّ يَشْعُرُونَ. فَيَقُولُوا هَلْ خُونَ مُنْظُرُونَ. أَفَيَعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ. وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ؛ ذِكْرَى وَمَا كُنّا طَالِمِينَ.

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهَا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذّبِينَ. وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرِينِ. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَبْعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ لِمَنِ النَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (في الصلاة) وَتَقَلُّبَكَ (في افعال الصلاة) في السَّاجِدِينَ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (في الصلاة) وَتَقَلُّبَكَ (في افعال الصلاة) في السَّاجِدِينَ (المصلين). إنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعلِيمُ. هَلْ أُنْتِئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ؟ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ (المصلين). إنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعلِيمُ. هَلْ أُنْتِئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزّلُ الشَّيَاطِينُ؟ تَنَزّلُ عَلَى كُلِّ الْمُعَلِينَ أَيْفُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ. وَالشُّعْرَاءُ (الكفرة) يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. أَلَمْ يَو أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَعِيمُونَ؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا (لكن) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كُلُّ وَادٍ يَعِيمُونَ؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا (لكن) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا (فلهم اجرهم) . وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَ مُنْقَلِبِ يَنْقَلِبُونَ.

٢٧-سورة النمل

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

طس. تِلْكَ (حروف) آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ. (هو) هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ اللَّهِمُ اللَّخِرَةِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّتَا لَهُمْ يُقِمُونَ. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَالَهُمْ (بالتقدير باستحقاق) فَهُمْ يَعْمَهُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.

إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا خِبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ (شعلة) لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (تستدفئون). فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي (قرب) النَّارِ وَمَنْ خَوْلُهَا. وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا حَوْلُهَا. وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهُ تَرُّ كَأَنَّهَا جَانٌ (افعى) وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِي لَا يَحَافُ لَدَيَّ الْمُوسَلُونَ. إلَّا (لكن) مَنْ طَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِي غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَأَدْخِلْ يَدَكَ الْمُوسَلُونَ. إلَّا (لكن) مَنْ طَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِي عَفُورٌ رَحِيمٌ. وَأَدْخِلْ يَدَكَ وَلَا مَنْ طَلَمَ ثُمَّ بَدُلُ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِي عَفُورٌ رَحِيمٌ. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُحْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ فِي (ضَمَن) تِسْعِ آيَاتٍ إلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ. إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَاسِقِينَ. فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً. قَالُوا هَذَا سِعْرٌ مُبِينٌ. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَتَتُهُا وَعُلُوا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ. وَقَالَ يَا أَيُّمَا النّاسُ عُلِمْنَا مَعْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ شَيْءٍ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يَوزَعُونَ (يوقف اولهم ليلحق اخرهم به ويساقون) . حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ يَوْزَعُونَ (يوقف اولهم ليلحق اخرهم به ويساقون) . حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ مَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَخْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي (وفقني) أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَعْمُتَ عَلَيَّ وَعَلَى ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي (وفقني) أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ الَّتِي أَعْمُتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالْدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِينِينَ؟ لَا أَعْضَلَ بَعَلَا شَدِيدًا أَوْ لَلَاتُهُمْ وَأُونِيَتُ مِنْ كُلِ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا إِنِي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا وَقَوْمَهَا إِنِي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُمُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا وَقَوْمَهَا وَقَوْمَهَا وَقَوْمَهَا وَقَوْمَهَا وَقَوْمَهَا وَقَوْمَهَا وَلَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. وَجَدْتُا وَقُومَهَا وَقُومَهَا وَقَوْمَهُا وَلَو الْمُؤْمِنِ وَالْمُونِينَ عَنْ الْمَاعِلُونُ وَلَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. وَجَدْتُهُا وَقُومَهُا وَلَوْمَ وَلَا عَرْشُ عَظِيمٌ.

يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن السَّبيل فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ؛ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ؟ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ. قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ؛ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ؛ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَلَّا تَعْلُوا عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ. قَالُوا خَنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ. قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِرَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَثُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (مستسلمين). قَالَ عِفْريتٌ (مارد) مِنَ الْجِنّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَاتّي عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينٌ. قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ (كتاب الحلق وسننه)، أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَصْلِ رَتِي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنيٌ كَرِيمٌ. قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ؟ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَ( قالت الملكة) أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا (قبل هذه الحادثة) وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ. قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ (القصر مزجج الارضية يجري تحته الماء) فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً (ماء) وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا. قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ (ماملس) مِنْ قَوَارِيرَ (زجاج). قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي (بالشرك). وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا؛ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. قَالَ يَا قَوْمٍ لِمَ تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قَالُوا اطَّيَّرْنَا قَوْمٍ لِمَ تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قَالُوا اطَّيَّرْنَا

بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ. قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللّهِ (بالتقدير والمشيئة) بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللّهِ لَلْبَيِتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللّهِ لَلْبَيِتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. وَمَكَرُوا مَكْرُا وَمَكَرُنَا (جازينا مكرهم بالخيبة والخسران) مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمُ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَأَخْيَنَا النَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ.

وَ (ارسلنا) لُوطًا. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ. بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. فَأَخْيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. فَأَخْيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. وَأَمْطُونَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى. آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ.

أَمَّنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَثْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا (خير ام الهة لا تضر ولا تنفع)؟ أَئِلَةٌ مَعَ اللَّهِ؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (عن الحق). أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْبَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ يَعْدِلُونَ (عن الحق). أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضِ اللهة لا تضر ولا تنفع)؟ أَئِلةٌ مَعَ اللّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ؟ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ (خير ام الهة لا تضر ولا تنفع)؟ أَئِلةٌ مَعَ اللّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ؟ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِ اللّهِ تَعْلَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ؟ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (خير ام الهة لا تضر ولا تنفع)؟ أَئِلةٌ مَعَ اللّهِ وَقَلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ (خير ام الهة لا تضر ولا تنفع)؟ أَئِلةٌ مَعَ اللّهِ؟ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ (خير ام الهة لا تضر ولا تنفع)؟ ؟ أَئِلةٌ مَعَ اللّهِ؟ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ (خير ام الهة لا تضر ولا تنفع)؟ ؟ أَئِلةٌ مَعَ اللّهِ؟ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلّا اللّهُ. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. بَلِ هُمْ فِي شَكِ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَلُوهُ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ. بَلْ هُمْ فِي شَكِ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَلُوهُ مَنْ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. بَلِ هُمْ فِي شَكِ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَلُوهُ مَنْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلّا اللّهُ مُنْهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَمُونَ. بَلِ هُمْ فِي شَكِ مِنْهُ عَلْ مُنْ فِي الْمُو فِي شَكِ مِنْهُمْ مِنْ السَّمَا عَلُوهُ مَنْ السَّهُ وَلَا عَلَوْهُ وَلَا اللّهُ مَنْ فِي السَّهُ فِي شَلْكُونَ وَالْقَالُمُ فَيْ الْكُونُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُعْمُونَ.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ. لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ

قَبْلُ. إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يَعْلِمُونَ. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرُ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ. فَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِ الْمُبِينِ. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوثِينَ (المعرضون مثلهم) وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ. وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُنْي عَنْ ضَلَالَتِهِمْ (لاعالهم وضلالهم) إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ (العذاب) عَلَيْهِمْ (الناس وقربت الساعة) أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ مُسْلِمُونَ. وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ (العذاب) عَلَيْهِمْ (الناس باعجاز) أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. وَيَوْمَ الْأَرْضِ (فِي الارض) ثُكَلِمُهُمْ (تكلم الناس باعجاز) أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. وَيَوْمَ خُشُرُ (يوم القيامة) مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا (الكفرة) مِمَّنْ (مَن ومِن بيانية) يُكَذِّبُ بِآيَاتِيَا فَهُمْ لَا يُوتَنُونَ (يوقف اولهم ليلحق اخرهم به ويساقون). حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَبُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ يُوزَعُونَ (يوقف اولهم ليلحق اخرهم به ويساقون). حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَبُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ يُولُولُ (العذاب) عَلَيْمْ بِمَا طَلَمُوا فَهُمْ لَا يُولِينَ عَلَى اللّهُ لَلَيْلَ لِيسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ.

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ (القرن فيصدر صوتا) فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ. وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. وَتَرَى (يومئذ) الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً (واقفة) وَهِي اللَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. وَتَرَى (يومئذ) الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً (واقفة) وَهِي تَمُرُ (تسير) مَرَّ السَّحَابِ (فتندك)؛ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ. إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. مَنْ جَاءَ بِالسَّيِئَةِ فَكُبَّتْ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

(قل) إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ (مكة) الَّذِي حَرَّمَهَا (جعلها حرما آمنا) وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ (على التوحيد والايمان) فَتَعْرِفُونهَا (وتعرفون ان دينه الحق). وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

## ٢٨-سورة القصص

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

طسم. تِلْكَ (حروف) آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبين. نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقّ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ. إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا (فرقا) يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ (بني اسرائل) يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيي نِسَاءَهُمْ. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. وَتُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ (بني اسرائل) وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. وَنُمُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَاكَانُوا يَحْذَرُونَ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى (رؤيا) أُمّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمّ (البحر) وَلَا تَخَافِي وَلَا تَخْزَنِي. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. فَالْتَقَطَّهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمّ مُوسَى (لما ألقته والتقطوه) فَارِغًا (من كل شيء عداه) إِنْ (انها)كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ (تفصح انه ابنها) لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا (صبرناها) لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (المصدقين). وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ (قصي اثره وتتبعى خبره) فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ (عن بعد اختلاسا) وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (بها). وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ (فلا يقبل ثديا) مِنْ قَبْلُ (رده الى امه) فَقَالَتْ (اخته لهم وقد خرجوا يبحثون عن مرضعة) هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ (ويرضعونه)؟ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (فاحضرتهم لامه فالتقم ثديها فابقوه عندها). فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا. وَكَذَلِكَ نَجْزي الْمُحْسِنِينَ. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْاَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ (اسرائيلي) وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ

شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوّهِ. فَوَكَزَهُ (ضربه) مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. قَالَ (موسى) هَذَا (قتله) مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ. قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَر لَهُ. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ (بالمغفرة) فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا (معينا) لِلْمُجْرِمِينَ. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ. قَالَ لَّهُ (للاسرائيلي) مُوسَى إِنَّكَ لَغَويٌّ مُبِينٌ. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، قَالَ (ذلك الرجل) يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ. إِنْ تُريدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ. وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى. قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. قَالَ رَبِّ نَجِّني مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. وَوَجَدَ مِنْ دُونِهُمُ امْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرّعاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ. فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَحَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَى هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ. وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا. قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّار لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئ الْوَادِ الْأَيْمَن (له) فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ (عند) الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتُرُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ. إِنَّكَ مِنَ الْآمِنيينَ. اسْلُكْ (ادخل) يَدَكَ فِي جَيْبِكَ (فتحت قميصك عند الصدر) تَخْرُحْ بَيْضَاءَ (تتلألأ) مِنْ غَيْر

سُوءٍ، وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ (عضدك) مِنَ الرَّهْبِ (عند الحوف الى صدرك فترجع لطبيعتها). فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. قَالَ رَبِّ لِيَّ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي لِيَاتِنَا مَنْهُمُ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يُكَذِبُونِ. قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَخَعْعَلُ لَكُمَا رِدْعًا (معينا) يُصَدِّفُنِي إِنِي أَخَافُ أَنْ يُكَذِبُونِ. قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَخَعْعَلُ لَكُمَا سُلُطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا. بِآيَاتِنَا أَنْهُمَا وَمَنِ اتَبْعَكُمُا الْعَالِيُونَ. فَلَقَا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا سُلُطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا. بِآيَاتِنَا أَنْهُمَا وَمَنِ اتَبَعَكُمُا الْعَالِيُونَ. فَلَقا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا مُلْطَانًا فَلَا مُوسَى رَبِّي بِيَنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَى. وَمَا سَمِعْنَا مِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوْلِينَ. وَقَالَ مُوسَى رَبِي بَيْنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَى . وَمَا سَمِعْنَا مِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوْلِينَ. وَقَالَ مُوسَى رَبِي عَلَى الطَالِمُونَ. وَقَالَ مُوسَى عَلَى الطَّالِمُونَ. وَقَالَ مُوسَى عَلَى الطَّالِمُونَ. وَقَالَ مُوسَى عَلَى الطَّالِمُونَ. وَقَالَ مُوسَى عَلَى الطَّالِمُونَ . وَأَنْ فَي الْمَالُ عَلَى الطَّالِمُونَ . وَالْمَانُ عَلَى الطَّالِمُونَ . وَالْمَانُ عَلَى الطَّالِمِينَ ؟ وَجَعَلْنَاهُمْ (فَكَانُوا بالاستحقاق والمشيئة) أَيْمَةُ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ. الْمَانُ عَلَى الْقِيامَةِ لَا يُنْصَرُونَ إِلَى النَّارِ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ إِلَى النَّذِا لَو اللَّيْنَا لَعْنَةً . وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ. وَأَنْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ اللَّيْنَا لَعْنَةً. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْعَامَةً هُمْ فِي الْمَتْمُونَ إِلَى النَّارِ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَانُ . وَأَنْهُ وَلَا إِلَا اللَّيْنَا لَا عُنْهُ الْمَالُ الْمَالِو اللَّالِهُ عَنْهُ فَي هَذِهِ اللَّيْنَا لَا يَتَالِ . وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَلَى الْمَالِو الللْفَالِو اللَّالِي اللَّالِهُ فَا الْمَنْ الْمُعَلِمُ الْمَقْهُ فَي الْمَل

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغُرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وَلَكِنَّا أَنْشَأْنًا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُر. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. وَلَكِنًا أَنْشَأْنًا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُر. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. وَلَكِنًا أَنْشَأْنًا مُرْسِلِينَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. لَعَلَيْم الْعُمُر يَتَذَكَّرُونَ. وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا لَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَلَمَّا فَتَعَمَّ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَلَمَّا عَلَيْم أَلْكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ. فَلَمَّا عَلَيْم أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلاً أَوْنِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى. أَولَم يَكُفُرُوا (اسلافهم) بِمَا أُوتِي مُوسَى مِنْ قَبْلُ ؟ قَالُوا لَوْلاً أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى وهارون) سِعْرَانِ (ساحران) تَطَاهَرَا وَتِي مُوسَى مِنْ قَبْلُ ؟ قَالُوا (الكفار عن موسى وهارون) سِعْرَانِ (ساحران) تَطَاهَرَا (تعاونا)، وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ. قَلْ فَأْتُوا بِكِيَّابٍ مِنْ عِنْدِ اللّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا (التوراة والانجيل) أَتَدِعهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلُمْ أَنَّهَا يَتَبِعُونَ أَهُواءَهُمْ. وَمَنْ وَمَنْ

أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ مِنْ رَبِّنَا. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِئَةَ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ بِالْحَسَنَةِ السَّيِئَةَ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. سَلَامٌ عَلَيْحُمْ لَا بَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. وَلَكِنَّ اللَّه يَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. وَلَكِنَ اللَّه يَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. وَلَكِنَّ اللَّه يَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. وَلَكُونَ اللَّه يَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. وَلَكُنَ اللَّهُ يَعْدِينَ. إِنْهُ مُعْلِمِينَ اللَّوْ لَكُونُ اللَّهُ مَا مُعْمُ إِلَيْهُ فِي إِلْمُهُونَا فَيْهُ إِلْهُ مُنْ إِلَيْنَا فَلَالُوا لَنَا أَعْلَمُ بِاللَّهُ مِنْ أَنْهُ مُ إِلْهُ هُونَا مِنْ أَمْ مُولِينَ اللَّهُ مَالُوا لَكُونَ اللَّهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُ إِلْهُ هُونَا أَلَا أَيْنَا فَيْ أَلُوا لَا أَنْهُ اللَّهُ مُنْ أَنْهُ مُنْهُ وَلَالُوا لَكَا أَعْلَمُ لِللَّهُ لَهُ أَلْهُ مُنْ أَلَالِهُ أَلَا مُعْلَمُ أَلِقُوا لِمُنْ أَنْهُ فَا لِهُ أَنْهُ مُواللَّهُ أَلَا عُلُهُ مُنْهُ مُ أَلُولُوا لَلْمَا لِمُلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُوا لَا أَلْهُ أَلْهُ أَلُوا لَلْهَا فَيْ أَلُولُوا لَا أَنْكُونُ اللَّهُ إِنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ أَلَا لَلْهَ أَلْهِ أَلَالِهُ أَلْمُ أَلَالِهُ إِلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِي أَلْهُ أَلْهُ أَلُولُوا لَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلَا مُعْلِقًا أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُوا أَلْهُ أَلَالُوا أَلَالُوا أَلَالِهُ أَلَا أَلُوا أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَل

وقَالُوا إِنْ نَتَبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفُ (ننتزع بسرعة) مِنْ أَرْضِنَا. أَوْلَمْ نُمَكِنْ لَهُمْ حَرَمًا وَمِنْ الْمُعْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ وَمِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قليلًا. وَكُنَّا خَوْنُ الْوَارِثِينَ. وَمَا كَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثُ فِي أُتِهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْمِمْ آيَاتِنَا. وَمَا كُنّا مُهْلِكِي وَمَا كُنّا مُهْلِكِي الْقُرَى وَمَا أُوتِيثُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. وَمَا عَنْدَ اللّهِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. وَمَا أُوتِيثُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. وَمَا عَنْدَ اللّهِ لَقُرُى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. وَمَا أُوتِيثُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. وَمَا عَنْدَ اللّهِ حَيْرٌ وَأَبْقَى أَقْلَا تَعْقِلُونَ؟ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُو لَاقِيهِ كَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَهُو لَاقِيهِ مَنَ الْمُحْضَرِينَ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَوْعُمُونَ؟ مُؤَا اللّهَ اللّهِ اللهُ وَعَلَى اللّهُ مُولَاءٍ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَمَتَاعِ فَعَمِينَ عَلَيْمُ اللّهُ وَمَعْلَ الللّهُ اللّهُ اللللللمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللمُ الللللمُ اللللللمُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللمُ اللّهُ اللّهُ اللللمُ اللللمُ

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ (يسرون) وَمَا يُعْلِنُونَ. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي اللَّهِ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ (يسرون) وَمَا يُعْلِنُونَ. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي اللَّولَ مَرْمَدًا إِلَى وَالْآخِرَةِ .وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى

يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ؟ أَفَلَا تَسْمَعُونَ؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ؟ أَفَلَا تُبْصِرُونَ؟ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّمُ تَشْكُرُونَ. وَيَوْمَ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّمُ مُّ تَشْكُرُونَ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ؟ وَنَرَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا (هو نبيهم) فَقُلْنَا (للمشركين) هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ (بدعاء شركاءكم فلم يستجيبوا لهم). فَعَلِمُوا أَنَ (العبادة) الْحَقَّ لِللّهِ. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (من شرك).

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ (تغتر) إِنَّ اللّهَ (تثقل على) بِالْغُصْبَةِ (الجماعة) أُولِي الْقُوَّةِ. (اذكر) إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَغْرَحْ (تغتر) إِنَّ اللّهُ لَا يُحِبُ الْفَرْحِينَ (المغترين). وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. وَأَحْسِنْ كَمَا أَتَاكَ اللّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. وَأَحْسِنْ كَمَا أَتَاكَ اللّهُ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ إِنِّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي. أَولَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا؟ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُومِهُمُ الْمُجْرِمُونَ. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. قَالَ النِّينَ يُولِدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ. إِنَّهُ لَذُو حَظِّ عَظِيمٍ. وَقَالَ النِّيلِ أُوتُونَ الْحَيْهُ وَلِكُمْ تَوَابُ اللّهِ حَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَلِلَ صَالِحًا. وَلَا يُلْقَاهَا إِلّا الصَّابِرُونَ. اللّهُ يَعْمَلُ مِنْ دُونِ اللّهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِقَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّهِ. وَمَا كَانَ مَنَ اللّهُ عَلَيْهَا لَخَسَفُنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِقَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّهِ. وَمَا كَانَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ لُونُ وَيَكُنَّةُ لَا يُقْلِحُ الْكَافِرُونَ. وَيَكُونَ اللّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَقْدِرُ. لَوْلَا أَنْ مَنَ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُقْلِحُ الْكَافِرُونَ.

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَعْلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى. كَانُوا يَعْمَلُونَ. إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ آيَاتِ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ. وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ آيَاتِ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ. وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهَ إِلّهُ هُوَ. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ. لَهُ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهَ إِلَهُ إِلّا هُوَ. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهُهُ. لَهُ

الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

٢٩-سورة العنكبوت

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الم. أَحسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ (بوقوع وانكشاف في التحقق) الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا؟ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا؟ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ فَإِنَّ اللَّهِ لَآتِ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وَاللَّهِ لَآتِ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِمُ وَلَنَجْزِيَةً مُ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا الْعَالَمِينَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَئُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَةً مُ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْتِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَدْخِلَنَّهُمْ فِي تَطُعْهُمَا. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْتِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِينَ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ الصَّالِحِينَ. وَلِيْنَ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنّا مَعَكُمْ. أُولَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ النَّالِمِينَ؟ وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ (وقوعا منهم وتحقق فعل) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُنَافِقِينَ. وَقَالَ النَّالَمِينَ؟ وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ أَوْفِيا مَنْهُ وَعَا عَنْهِم وتحقق فعل) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُنَافِقِينَ. وَقَالَ النَّذِينَ كَفُرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ النَّذِينَ كَفُرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَلَيْسُأَلُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا شَعْمُ إِنَّهُ إِلَيْهُمْ وَأَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالُهُمْ وَلَيْسُأَلُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَقْتَالِهُمْ وَلَا لَامُونُ وَلَيْسُأَلُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَقْتَالِهُمْ وَلَا لِلْمُ اللَّهُ مِنْ وَلِيَسُلُونَ وَلَيْسُولُ الْمُنَافِقِينَ الْمُؤْلِقِيلُومُ وَلَا لِلْمُ مِنْ الْمُعْلِولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعَلِيقِيلَةً وَلَوْمَ الْمُعَقِلُومَ الْفَيْوَامُ وَلَالِيمُ اللَّهُ الْمُنْ وَلِيَسُولُوا لَلْهُولُولُوا لِلْمُؤْلُولُونَ وَلَيْسُولُوا لِلْمُؤْلِقَالُومُ وَا لِلْمُولِ اللَّهِ مِنْ فَلُومُ الْفَيْلُومُ الْفُولُولُونَ فَلَوْمُ الْفَيْلُومُ الْفَوالُولُولُومُ وَاللَّهُمْ الْفَوالُولُولُوا لِلْفَالُومُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَالْمُؤْلُولُوا الْفَالُومُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ الْفُوا الْ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. فَأَخَذَهُمُ الطُّلُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ.

وَ (ارسلنا) إِبْرَاهِيمَ. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا

وَ (ارسلنا) لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ مِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا انْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ رَبِّ انْصُرْ فِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ.

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقُرْيَةِ. إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ. قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا. قَالُوا خَمْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا. لَلْنَجِينَتُهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بهمْ وَضَاقَ بهمْ ذَرْعًا .وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ الْغَابِرِينَ. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بهمْ وَضَاقَ بهمْ ذَرْعًا .وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْرِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقُرْيَةِ رِجْزًا مِنَ الْغَابِرِينَ. إِنَّا مُنْرِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقُرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَهْسُقُونَ. وَلَقَدْ تَرَكُنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْم يَعْقِلُونَ.

وَ(ارسلنا) إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. وَعَادًا

وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ. وَزَيَّنَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّيَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ مُسْتَبْصِرِينَ. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّيَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَيْهِ. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَقْنَا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْمَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ يَيْتًا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْفَنْكَبُوتِ النَّخَذُتُ يَيْتًا. وَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. وَهُوَ الْعَزِيرُ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَدْعُولَهُمَ إِلَّا الْعَالِمُونَ. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ الْحَكِيمُ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ.

اثلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِلَّا لِكَنَ اللّهِ أَكْبَرُ. وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالنّبِي أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهُنَا (لَكن) الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ (بحرب فحاربوهم). وَقُولُوا آمَنًا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهُنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَاللّهُ وَمَنْ فَوْلَوا مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ. وَمِنْ هَوُّلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلّا الظَّلْمُونَ. وَمَا كَنْتُ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. بَلْ هُوَ آيَاتُ كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. بَلْ هُوَ آيَاتُ كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. بَلْ هُوَ آيَاتُ بَيْنَاتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلّا الظَّالِمُونَ. وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَنْ رَبِّهِ. فَلْ إِنَّهَا الْآيَاعُ لِلَا لَيْعَلِلْ وَكُونُوا بِاللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الْكِيالَ عَلَيْهُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّهِ أُولِئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. قَلْ كَفَى بِاللّهِ أُولِئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. قَالْمَاطِلُ وَكَفَرُوا بِاللّهِ أُولُوكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وَالْمَاطِلُ وَكَفَرُوا بِاللّهِ أُولُوكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ يَشْعُرُونَ. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَبَوِّئَةًهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ.

وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ؟ اللَّهُ يَمُلُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ اللَّرِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ اللَّهَ عَلَيمٌ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْفِلُونَ. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّيْيَا إِلَّا لَهُوْ وَلَعِبٌ. وَإِنَّ اللَّارَ الْآخِرَةَ لَهِي الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَمَا هَذِهِ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. فَإِذَا اللَّهِ مَعْفِولُ فَلَي اللَّهِ يَعْفَولُ أَلَا مَعْفُولُ أَلَا مَعْفُولُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ. فَإِذَا أَلَكُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَمُونَ. وَمَا اللَّهُ عَلَمُونَ وَلِيعَمَةِ اللّهِ يَكْفُرُوا بَهَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. وَبِيعْمَةِ اللّهِ يَكْفُرُونَ ؟ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنِ وَيُتَعْمَقُولُ اللَّهُ مَعْفُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ وَيَقَالُمُ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ كُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُ دِيَةً مُ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ عَلَوهُ وَا قَيْنَا لَنَهُ الْمُحْسِنِينَ.

٣٠- سورة الروم

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الم. غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ. لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ (للمؤمنين). يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ. وَهُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ. وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. يَعْلَمُونَ طَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ؟ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ؟ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَنِ الْأَرْضِ وَمَا يَنْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ التَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُهُمْ ؟كَانُوا أَشَدَّ لَكُونَ عَاقِبَةُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؟كَانُوا أَشَدَ الْمُؤْونَ. أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؟كَانُوا أَشَدَ

مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا. وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَطْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ.

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ (يصمت) الْمُجْرِمُونَ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَامِمِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَامِمِمْ كَافِرِينَ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَوْنَ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَامِمِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَامِمِمْ كَافِرِينَ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَوْنَ. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ.

فَسُبْحَانَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا (عند الاصيل) وَحِينَ تُطْهِرُونَ. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيْوِ وَيَعْ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُوابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَائِكُمْ وَالْمَيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَائِكُمْ وَالْمَعْوَنِ. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَائِكُمْ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقُومٍ يَسْمَعُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ فَضْلِهِ (فيهما). إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ قُرَالِكُونَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْرِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقُومٍ يَعْقِلُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ قُرَامُ وَلَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرُونَ . وَمِنْ آيَاتِهِ فَي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ فَلَا وَلَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرُونَ . وَمِنْ آيَاتُهُ فَي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقُومٍ يَعْقِلُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ فَا مَعْمَا وَلَوْلَكُمْ وَيَا وَطَمَعًا وَيُعْرَفُونَ . وَمِنْ آيَاتُهُ مُؤْمَالِكُونَ . وَمِنْ آيَاتِهُ وَلَا وَلَا السَّمَاءُ وَالْمُونَ . وَمِنْ آيَاتُهُ وَاللَّهُ وَالْمَعْمَا وَلَالْمُونَ . وَمِنْ آيَاتُهُ وَلَا وَلَا اللْعَالِقُولِ اللْمَالِقُومُ اللْمِنْ الْعُونَ . وَمِنْ آيَاتُهُ مِيْم

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. ضَرَبَ لَكُمْ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ؛ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائُكُمْ مِنْ شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَيْهِ سَوَاءُ تَعَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ؟ كَذَلِكَ نُفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا تَعَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ؟ كَذَلِكَ نُفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُواءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَصَلَّ اللَّهُ. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. فَأَقِمْ وَحُمَكَ (استقم) لِللّذِينِ حَنِيفًا (مخلصا بالتوحيد مسلما) فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ لِللّهِ اللّهِ مَنْ نَاصِرِينَ. مُنْ يَعْمُونَ. مُنِيبِينَ إليْهِ (فطرة الحنيفية فلا مغير لها). ذَلِكَ الدِينُ الْقَيْمُ، وَلَكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. مُنيبِينَ إلَيْهِ لَهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. مُنيبِينَ إلَيْهِ

وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ.

وَإِذَا مَشَ النَّاسَ صُرِّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَرَجِّمْ يُشْرِكُونَ. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ. فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيمِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّه يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لَكَوْمِنُونَ.

فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ مُنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ (بالتقدير والاستحقاق) بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ؟ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ. فَأَقِمْ وَحْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ قَبْلُ ؟ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ. فَأَقِمْ وَحْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ. يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. (يَاتِي ذلك اليوم) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ (بالسحاب) مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَلَ عَلَيْهِ فَهُ فَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِا. إِنَّ ذَلِكَ عَلَيْمِ الْمُؤْتَى. وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيعًا (باردة على زرعهم) فَرَأَوْهُ لَمُهُمْ مِنْ الْمَوْتَى. وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيعًا (باردة على زرعهم) فَرَأَوْهُ

مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدَّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُصْفَرًّا لَظُوْنَ. وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالتِهِمْ (بما كسبوا). إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا مُدْيرِينَ. وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالتِهِمْ (بما كسبوا). إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ.

اللّهُ الَّذِي خَلَقُكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوْقٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ (ساعة الحساب) يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرُ سَاعَةٍ. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لِالْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرُ سَاعَةٍ. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِيثُمُ فِي كِتَابِ اللّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ. فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَيَوْمَعَذِ لَا يَتْعُ النّبَعْثِ. وَلَكَنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَيَوْمَعَذِ لَا يَتْعُ اللّهِ عَلَى يَوْمِ الْبَعْثِ. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنّاسِ فِي هَذَا الْقُوْآنِ مِنْ كُلِّ يَتْغُ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ الللهُ

٣١-سورة لقان

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الم. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ. هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِبَمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا؛ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقُوًا. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا. وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا. وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرُوْنَهَا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ. الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرُوْنَهَا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ. وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجٍ كَرِيمٍ. هَذَا خَلْقُ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجٍ كَرِيمٍ. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ. بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرُ لِلّهِ. وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ عَنِي حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنِّي لَا تُشْرِكُ بِاللّهِ. إِنَّ الشِّرْكَ لَطُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمّهُ وَهْنَا عَلَى وَهِنٍ (ضعفا على ضعف للمشقة) وَفِصَالُهُ (فطامه) في عَامَيْنِ. أَنِ اشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. إِنِيَّ الْمُصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. وَصَاحِبُهُمَا فِي اللّهُ يَا مَعْرُوفًا. وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ النَّيْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. وَصَاحِبُهُمَا فِي اللّهُ يَنْ اللّهُ مِعْرُوفًا. وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ النَّذِي مَعْرُوفًا إِنَّ تَكُ مِثْقَالَ حَبَةٍ مِنْ الْمُنْكُرِ. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. إِنَّ اللّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَعْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِمَا اللّهُ. إِنَّ اللّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَعْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِمَا اللّهُ. إِنَّ اللّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. عَلَى مَا أَصَابَكَ. إِنَّ اللللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأُمُنُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. إِنَّ الللهَ لَا يُحِبِيرٌ. عَلَى مَا أَصَابَكَ. إِنَّ الللهَ لَا يُحِبِيرٌ. عَلَى مَا أَصَابَكَ. إِنَّ الللهَ لَا يُحِيلُ فَخُورٍ (جاحد). وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبِر. لَمُورِ (جاحد). وَاقْصِدْ فِي مَشْيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. إِنَّ اللّهُ كُور الْأَصُورِ (جاحد). وَاقْصِدْ فِي مَشْيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. إِنَّ الْكُورَ الْأَصُورِ الْمُعْرَدِ (الْمُعْرَالُ فَحُورٍ (جاحد). وَاقْصِدْ فِي مَشْيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. إِنَّ أَكُمَ الْأَصُورِ الْمَالِقُولِ الْمَعْرَالِ الْمَالِقُولُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمَعْرَالِ الللهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ عَلَيْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَالِ الللّهُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

أَلَمْ تَرُوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ طَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنيرٍ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّهُ. قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. أَوَلُوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى عَذَابِ السَّعِيرِ. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجُهُهُ إِلَى اللّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْرُنْكَ كُفْرُهُ. إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَلْنَيْتُهُمْ (الايمان والتقوى). وَإِلَى اللّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْرُنْكَ كُفْرُهُ. إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَلْنَيْتُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَلَئِنْ اللّهُ عَلِمُونَ اللّهُ عَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلِى عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَلَئِنْ اللّهُ عَلَيْمُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ لَيَقُولُنَّ اللّهُ. قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَجُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّهِ. إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يُولِجُ اللّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ .كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. وَأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ. وَأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ. وَأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ. وَأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ. وَأَنَّ اللّهَ هُوَ

الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَّكُمْ مِنْ آيَاتِهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ (غدار) كَفُورٍ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمْ وَاحْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. إِنَّ وَعْد اللَّهِ حَقْ. فَلَا تَغْرَّتُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنيَا وَلَا يَغْرَبُّكُمْ بِاللَّهِ الْعُرُورُ. إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ اللَّهِ عَنْهُ وَيَعْلَى مَا فِي الْأَرْحَامِ. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَي أَرْضِ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَي آرْضِ

## ٣٢-سورة السجدة

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الم. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ؟ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ؟ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ؟ اللَّهُ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ (و) اسْتَوى (استولى بالتدبير) عَلَى الْعَرْشِ (دوما). مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ. أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. يُدَيِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ. ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ (الامر الى سائه) فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. ذَلِكَ عَالِمُ الْعَيْبِ يَعْرُجُ إِلَيْهِ (الامر الى سائه) فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. ذَلِكَ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالسَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْق الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (اصل يَوْول الى ما يكون منه). ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْعَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.

وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا (غبنا) فِي الْأَرْضِ أَئِنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ؟ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهُمْ كَافِرُونَ. قُلُ يَتَوَقَّلُمُ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ قُلْ يَتَوَقَّلُمُ مَلَكُ الْمَوْتِ اللَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. وَلَوْ شِئْنَا لَكُلُ نَفْسٍ هُدَاهَا. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَمَتُمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خُرُوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. فَلَا تَعْلَمُ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ. فَلَا تَعْلَمُ نَقْشُ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا؟ لَا يَسْتَوُونَ. أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لَكُمْ جُوونَ. وَلَنْدِيقَ مُهُمْ جَنَاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُواهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُواهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَلَالِهِ النَّارِ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُواهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابِ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ ثُكَذِيمُونَ. وَلَنُذِيقَةً هُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَى (فِي الدِنيا) دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْرُ (فِي الإخرة) لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّر بِآيَاتِ رَبِهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا؟ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتِابَ - فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ (لقاء الله) - وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ وَجَعَلْنَا مِنْهُ أَئِمَةً فَيهُ مُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. أَوْلَمْ يَهُدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَقَلَا يَسْمَعُونَ. أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ مَسَاكِنِهِمْ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَقَلَا يَسْمَعُونَ. أَولَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ مَسَلِكِنِهِمْ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَقَلَا يَسْمَعُونَ. أَولَمْ يَرُوا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَي فَلِكُ بَيْمِسُرُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَافَقِينَ؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْح (بانزال العذاب) لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظِرُونَ. وَنَعْمُ وَا نَتَظِرُ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.

٣٣-سورة الأحزاب

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. مَا جَعَلَ اللَّهِ يُولِي اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. مَا جَعَلَ اللَّهِ يُنْ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ. أُمَّهَا تِكُمْ وَمَا جَعَلَ اللَّهِ يَتُولُ اللَّهِ يُتُطَاهِرُونَ مِنْهُنَّ. أُمَّهَا تِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَذُواجَكُمُ اللَّهِ يَقُولُ الْحَقَّ. وَهُو يَهْدِي السَّبِيلَ. وَمَا جَعَلَ أَذُواجَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِينِ وَمَوَالِيكُمْ. وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ. وَهُو يَهْدِي السَّبِيلَ. ادُعُوهُمْ لِآبَاعِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ. فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِينِ وَمَوَالِيكُمْ.

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا. النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَاءِكُمْ مَعْرُوفًا. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَئْكُمْ (يوم الحندق) جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريًّا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. وَاذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وَاذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّتَيَّ. يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ. إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّتُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُّونَ الْأَدْبَارَ. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْعُولًا. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَو الْقَتْل وَاذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ (يمنعكم ان) أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيَّتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِٱلْسِمَةِ حِدَادٍ. أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ. أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا. وَانْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ (مرة اخرى) يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا

إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى خَبْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى خَبْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى خَبْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى خَبْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِر. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. لِيَجْزِيَ اللّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُتَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا. وَرَدَّ اللّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيرًا. وَكَفَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ قَوِيًّا عَزِيرًا. وَأَنْزَلَ الّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ قَوِيًّا عَزِيرًا. وَأَنْزَلَ الّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُومِهُمُ الرُّعْبَ. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْمِرُونَ فَرِيقًا. وَأَوْرَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا . وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمْتِعْكُنَّ وَأُسَرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ الْجُورَةِ فَإِنَّ اللَّهِ يَسِيرًا. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِللّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا . يَا نِسَاءَ النَّبِي لَسْتُنَ كَأَحَدٍ مِنَ النِسَاءِ إِنِ اتَقَيْتُنَ وَلَا تَخْرَهَا مَرَّتَيْنِ. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا . يَا نِسَاءَ النَّبِي لَسُتُنَ كَأَحَدٍ مِنَ النِسَاءِ إِنِ اتَقَيْتُ وَلَا تَخْرَهُا مَوْرُوفًا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَخْرَهُا مَوْرُوفًا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا مَعْرُوفًا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلَا مَعْرُوفًا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ مِنْ اللّهُ وَلَامُ لَلْمُ الْبَيْتِ. وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا (من السوء). وَاذُكُرْنَ مَا اللّهُ لِيُذْهِبُ عَنْ يُوبَكُنَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ وَالْحِكُمَةِ. إِنَّ اللّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُوالِمِينَ وَالْمُتَصِدِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدُّ اللَّهُ لَمُ وَالْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ( من تشريع تحليل زوجة المتنبى بعد طلاقها). وَتَخْشَى (كلام) النَّاس (في زواجك بزوجة من تبنيت) وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

رَوَّجْنَاكَهَا (زينب) لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَاءُهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. مَاكَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ. سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ (من الرسل) - وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا (تقديرا) مَقْدُورًا (له) – الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيتِينَ. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. وَسَبِّحُوهُ (قبل الشروق) وَأَصِيلًا (قبل الغروب). هُو الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَا عِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وَكَانَ الغروب). هُو الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَا عِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تَجِيَّتُهُمْ يَوْمَ يلْقُونَهُ سَلَامٌ. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. يَا أَيُّهَا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا. وَلَا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ . وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ فَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا. فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَقَاء اللَّهِ عَلَيْكَ، وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِاتِكَ اللَّهِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ. وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا. ثُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ حَرَجٌ. وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا. ثَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ حَرَجٌ. وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا. ثَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مَرَجٌ مَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُونَ اللَّهُ عَلَى كُونَ اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْ عَلَى مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيمًا حَلِيمًا. لَا يَجِلُ لَكَ النِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَتَدَلَ مِنْ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجُبَكَ حُسْنَهُمْ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلِي أَيْمِنَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلِي أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلَوْ أَجْبَكَ حُسْنَهُمْنَ إِلَا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلِي أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلَوْ أَجْبَكَ مُسْنَاعً إِلَى اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُ مَلْ فِي قُلُولِكُمْ وَكُونَ اللَّهُ عَلَى كُلُ مِي مَنْ فِي أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُ مَا مَلَكُ يَعْمَلُ وَلَا أَلُولُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُونَ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُكُ لَا فَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى كُلُولُ اللَّهُ عَلَى كُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ (نضجه). وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْنَشِرُوا. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النّبِيّ. فَيَسْتَخْيِي مِنْكُمْ وَاللّهُ لَا يَسْتَخْيِي مِنَ الْحَقِّ. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِينَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبْدًا. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّهِ عَظِيمًا. إِنْ تُبْدُوا شَيئًا أَوْ تُغُفُوهُ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. لَا جُنَاحَ عَلَيْنَ فِي آبَاعِينَ وَلَا أَبْنَاعُونَ وَلَا إَبْنَاعُونَ وَلَا إِنْ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. لَا جُنَاحَ عَلَيْنَ فِي آبَاعِينَ وَلَا أَبْنَاءٍ إِخْوَانِينَ وَلَا أَبْنَاء إِخْوَانِينَ وَلَا أَبْنَاء إِخْوَانِينَ وَلَا أَبْنَاء إِخْوَانِينَ وَلَا أَبْنَاء إِخْوانِينَ وَلَا يَسَاعُونَ وَلا مَلكَتْ أَيْمَانُهُنَّ . وَاتَّقِينَ اللّهَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. إِنَّ اللّهَ وَمَلائِكَتهُ يُصَلُّونَ (يباركون) عَلَى النّبِيّ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْهِ (بالدعاء بصلاة الله عليه) وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا (له). إِنَّ النَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّهُ فِي الدُّينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ مِيمَا وَلَهُ مُعِينًا. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ مِينَا. يَا أَيُّهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. وَالْمَا مُبِينًا وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَمِنَاتٍ بِغَيْ وَلَا لَكُ مُنْ وَالْمَا مُنِينَ (بالكلام). وَكَانَ اللّهُ فَوْمَانِ يُعْوَلُ رَحِيمًا . كَالْعَباية). ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ (بانهن نساء المؤمنين) فَلَا يُؤْذَيْنَ (بالكلام). وَكَانَ الللهُ عَفُورًا رَحِيمًا .

لَئِنْ لَمْ يَنْتُهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَاكَ (نبث في قلبك مؤاخذتهم) بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا. سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا.

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ. قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَة تَكُونُ قَرِيبًا. إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ (التكليف) عَلَى السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ. إِنَّهُ (الكافر العاصي) كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، (كان ذلك)، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا.

## ٣٤-سورة سبأ

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ (يصعد) فِيهَا. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْعَفُورُ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ. قُلْ بَلَى وَرَتِي لَتَأْتِينَاكُمْ عَلِمِ الْعَيْبِ لَا يَعْرُبُ (يغيب) عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ عَلِمِ الْعَيْبِ لَا يَعْرُبُ (يغيب) عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. أُولَئِكَ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا (للصد عنها) مُعَاجِزِينَ (مسابقين) أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ وَرُزْقٌ كَرِيمٌ. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى وَرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَيِّئُكُمْ إِذَا مُرِّفْتُمْ كُلَّ مُمَرَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ؟ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ جَدِيدٍ. أَفْلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ (جهة) السَّمَاءِ؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَصْلًا. يَا جِبَالُ أَوِيي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ (دروع كاملة) وَقَدِّرْ (اقتصد) فِي السَّرْدِ (حلق الدروع). وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَ(سخرنا) لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُها (مسيرة) شَهْرٌ (للراجل) وَرَوَاحُهَا (مسيرة) شَهْرٌ رَللراجل) وَرَوَاحُهَا (مسيرة) شَهْرٌ. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ (النحاس). وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ.

وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ (بنايات مرتفعة)، وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ (احواض كبيرة)، وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ (ثابتة). اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ (سليمان) الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ (عصاه وتنسأ تطرد وتزجر). فَلَمَّا خَرَّ (سقط وكان وافقا متكأ على العصا) تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ (بموته) مَا لَبِثُوا فِي الْعَمَل الشاق) الْمُهِينِ.

لَقُدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهُمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ. كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ. بَلْدَةٌ طَيِبَةٌ وَرَبٌ عَفُورٌ. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ (السدّ) وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْهِمْ وَرَقِيْ أَكُلٍ خَمْطٍ (مرّ) وَأَثْلٍ (شجر ثابت الاصل) وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قليلٍ. ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ بِمَا كَفُرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى طَلِهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ. سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ. فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا (طلبا طَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ. سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ. فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا (طلبا للريادة). وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُو مِنْهَا فِي شَكِ. وَرَبُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَمَى مُنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُو مِنْهَا فِي شَكِ. وَرَبُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلَى كُلِ شَيْءٍ عَلَى كُلِ شَيْءٍ عَلَى كُلِ شَيْعٍ عَلَى كُلُولُ عَلَى كُلُ بَعْمَ عَنْ مُ مُنْ سُلُولُولُ إِلَا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهُ فِي مُنْ سُلِهُ فِي مَنْ سُلُولُ اللَّهُ عَلَى كُلُقَالَهُ مَنْ سُلِهُ فِي مَنْ سُلُولُ اللَّهُ عَلَى كُلُولُ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ سُلُولُ اللَّهُ عَلَى كُلُولُ مَنْ يُقُولُولُ وَلَالَهُ مُنْ يُولُولُ فَي مُلْكُلُولُ وَلِلْكُولُولُ مَا لَهُ مَنْ عَلَى مُنْ عُلُقُ مَلْ مَنْ عُلُولُكُ مَا لَهُ عَلَى مَا عَلَى مُنْ عُنُولُ فَيْ اللّهُ عَلَى مَا عَلَى كُلُولُ فَيْ عَلَى مُعْل

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعْمُمُّ مِنْ دُونِ اللّهِ. لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ طَهِيرٍ. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ الْأَرْضِ. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ طَهِيرٍ. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ الْأَرْضِ. قُلُ اللّهُ وَإِنّا أَوْ إِيَّاكُمْ قَالُوا الْحَقَّ. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ قُلِ اللّهُ وَإِنّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبُنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَهُو اللّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَمَا وَهُو الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاء. كَلّا بَلْ هُوَ اللّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَمَا أَرْمِنِي النِّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاء. كَلّا بَلْ هُوَ اللّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَمَا أَرْمِنِي النِّيْلِ بَوْنَ مَتَى هَذَا إِلَّ كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْم لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. وَلَوْ تَرَى إِذِ الطَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقُوْلَ. يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَخَنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكُفُر بِاللَّهِ وَخَعْلَ لَهُ أَنْدَادًا. وَأَسَرُّوا التَّذَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ. وَجَعَلْنَا إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكُفُرُ بِاللَّهِ وَخَعْلَ لَهُ أَنْدَادًا. وَأَسَرُّوا التَّذَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ اللَّذِينَ كَفُرُوا. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. وَقَالُوا خُنُ أَكْثُرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا خُنُ بِمُعَذَّبِينَ. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقْرَئِكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا (لكن) مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقْرَئِكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا (لكن) مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْعُرُفَاتِ آمِنُونَ. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الْعَرَافِ لَكُمْ وَلَا أَوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْعُرُفَاتِ آمِنُونَ. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرَّازِقِينَ (مسابقين) أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُو يُغْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَوُلَاءٍ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهُمْ بَلُ كَانُوا يَعْبُدُونَ (مصدقون). وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهُمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ (بطاعتهم بالشرك) أَكْثَرُهُمْ بَهِمْ مُؤْمِنُونَ (مصدقون). فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كَنْتُمْ بِهَا تُكذِّبُونَ.

وَإِذَا تُثْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ. وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنْكُ وَلَا اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ مُبِينٌ. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَكَانَ نَكِيرٍ ؟

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ؛ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا؛ (ستعلمون بالتفكر) مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ (جنون) إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ. إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ

بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْثُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي. إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْثُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي. إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ تَعِيدٍ. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. وَقَدْ كَفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ كَفُرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بَاتُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَانٍ بَعِيدٍ.

٣٥-سورة فاطر

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

الْحَمْدُ لِللهِ فَاطِرِ (مبدع) السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ (الله اعلم بطبيعتها) مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ. إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ (الله اعلم بطبيعتها) مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشْبِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ. قَدِيرٌ. مَا يَغْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا. وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. هَلْ مِنْ خَالِقٍ عَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ (بل لا خالق غيره) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ. فَلَا تَعُرَّتُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنيا وَلَا يَعْرَتُكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا. إِنَّمَا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ وَلَا يَعْرَتُكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا. إِنَّمَا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ وَلَا يَعْرَتُكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا. إِنَّمَا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ وَلَا يَعْرَتُكُم السَّعِيرِ. الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاللَّهُ السَّعِيرِ. الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَاللَّهُ مَنْ وَلَّ كَبِيرٌ. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُونِ وَلَاللَهُ اللَّهُ وَلَا يَشَعَامُ فَنَ وُلِكَ النَّشُونَ. وَاللَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْجَا، كَذَلِكَ النَّشُورُ.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ (الله)

يَرْفَعُهُ. وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ.

وَاللّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا. وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أُنْنَى وَلَا يَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ. وَمَا يَعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلّا فِي كِتَابٍ. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ( شديد الملوحة وهو مثال للمؤمن والكافر). وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ (جوار) لِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. يُولِجُ اللّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّيْلَ فِي النَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ. اللّهُ رَبُحُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (لفافة النواة). إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. وَلَا يُنْبَعُكُ (بخبر) مِثْلُ دُعامِر (به وهو الله تعالى).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ. وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ خِلْقٍ جَدِيدٍ. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. إِنَّمَا تُنْذِرُ (بان ينفع انذارك) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ عِلَمَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. إِنَّمَا تُنْذِرُ (بان ينفع انذارك) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. وَمَنْ تَرَكَّى فَإِنَّمَا يَتَرَكَّى لِنَفْسِهِ. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا اللَّوْرُ وَلَا الظِّلُ وَلَا الْخَرُورُ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا اللَّوْرُ وَلَا الظِّلُ وَلَا الْخَرُورُ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا اللَّهُ مُن يَشَاءُ. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. الْ أَمْوَاتُ (مثال للمؤمن والكافر). إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. ثُمُّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَذَّبَ الَّذِينَ كَذَّبُ اللَّذِينَ عَلِيهِمْ. جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. ثُمُّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَذَّبُولَ مَكْنِهِمْ عَلَيْ مَنْ مَكِيرٍ؟

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ (ذات طرق) بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ (صخرية) سُودٌ. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَاتِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ .إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ. لِيُوَفِيِّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَصْلِهِ. إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ.

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. إِنَّ اللَّه بِعِبَادِهِ لَخَيِيرٌ بَصِيرٌ. ثُمُّ (ولقد) أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا (اتباع الانبياء). فَمِنْهُمْ (من العباد كافر) طَالِمُ لِتفْسِهِ وَمِنْهُمْ (مؤمن) مُفْتَصِدٌ (بالعمل). وَمِنْهُمْ (مؤمن) سَابِقٌ بِالْخَيْراتِ العباد كافر) طَالِمُ لِتفْسِهِ وَمِنْهُمْ (مؤمن) مُفْتَصِدٌ (بالعمل). وَمِنْهُمْ (مؤمن) سَابِقٌ بِالْخَيْراتِ عِلْاَدْنِ اللّهِ. ذَلِكَ (السبق بالخيرات) هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. (للسابقين بالخيرات) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُكَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُولُولًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ يَدْخُلُونَهَا يُكَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُولُولُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ يَدْخُلُونَهَا يُكَلُّونَ فِيهَا الْحَرَنَ. إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضُى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا الَّذِي أَدْهَبَ عَنَا الْحَرَنَ. إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضَى عَلَيْهِمْ فَيمُوتُوا يَمَا يَتَوْرُكُمْ وَلِهُ مَا يَتَذَكَّرُ وَيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ؟ فَذُوقُوا فَمَا وَلَا لَهِمْ نَارُ جَمَنَّمَ لَا يَعْمَلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَقِرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ التَذِيرُ؟ فَذُوقُوا فَمَا لِطَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ.

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ خَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ. فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا خَسَارًا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُركَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ؟ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ؟ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ؟ بَلْ إِنْ يَعَدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا. إِنَّ اللَّه يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولَا وَلَئِنْ زَلَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحْدٍ مِنْ بَعْدِهِ. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَقُورًا.

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَمْدَ أَيْمَانِهِمْ؛ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نَقُورًا، اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّتِيِّ. وَلَا يَجِيقُ الْمَكْرُ السَّتِيِّ. وَلَا يَجِيقُ الْمَكْرُ السَّتِيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوْلِينَ. فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَجْوِيلًا. أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. لِسُنَّةِ اللَّهِ تَجْوِيلًا. أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. إِنَّهُ كَانَ

عَلَيْمًا قَدِيرًا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا.

٣٦-سورة يس

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يس (ياء، سين). وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. (اعني) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَنْذِرَ آبَاؤُهُمْ (بنبي منهم) فَهُمْ غَافِلُونَ. لَقَدْ حَقَّ الْقُوْلُ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَنْذِرَ آبَاؤُهُمْ (بنبي منهم) فَهُمْ غَافِلُونَ. لَقَدْ حَقَّ الْقُولُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. (مثلهم) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْلَالًا (قيودا مع ايديهم) فَهِي عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (لا يستطيعون خفض رؤوسهم فهم مغلولون عن الخير). وَ (ومثلهم انا) جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ (اللهين حق عليهم القول) أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمُ فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (الحق). وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ (الذين حق عليهم القول) أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمُ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. إِنَّهَا تُنْذِرُ مَنِ اتَبَعَ الذِّكْرَ وَحَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. فَبَشِرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ تَنْ فَلَمُ لَا يُؤْمِنُونَ. إِنَّهَا تُنْذِرُ مَنِ اتَبَعَ الذِّكْرَ وَحَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. فَبَشِرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ مَن اللهِ عَلَيْ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا (من اعال) وَآثَارَهُمْ (من سنن تتبع). وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ.

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقُرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَرْنَا بِقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. قَالُوا مَا أَثْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا. وَمَا أَنْزَلَ الرَّمْنُ مِنْ مَنْ مِنْ فَعَزَرْنَا بِقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. شَيْءٍ. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. قَالُوا رَبُتَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. قَالُوا طَائِرُمُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا (تشاءمنا) بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتُهُوا لَنَرْجُمَتَكُمْ وَلَيَمَسَتَكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالُوا طَائِرُمُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا (تشاءمنا) بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتُهُوا لَنَرْجُمَتَكُمْ وَلَيَمَسَتَكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالُوا طَائِرُمُ مَنَكُمْ (من عند الله بالتقدير والمشيئة) أَعِنْ ذُكِرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. قَالَ يَا قَوْمِ اتَبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اتَبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. الْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَى. قَالَ يَا قَوْمِ اتَبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اتَبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي (خلقني) وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ؟ أَأَتَّذِهُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّمْنَ لِينَ بِرَانِ لَكُنْ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِدُونِ؟ إِنِّ إِذًا لَنِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. إِنِي إِنَّ يَقِلُونَ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِدُونِ؟ إِنِّ إِنَّ لَوْنِ مَالِكُولُ مُبِينٍ. إِنِي إِنَّ يُونِ عَنِي شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا وَلَا يُنْقِدُونِ؟ إِنِّهُ إِنْ يُونِ عَنِي شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا وَلَا يُنْقِدُونِ؟ إِنِّ الْفَاقِلُولُ مِنْ لَا يُعْفِلُونَ عَلَى الْفَالِي مُعْتَكُونَ ؟

آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (فقتلوه). قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (فقتلوه). قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُتَّا رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُتَا مُنْزِلِينَ. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ.

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ؛ مَا يَأْيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرُونُونَ. أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا فَيْهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. وَإِنْ كُلِّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَاعْمَاتٍ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلْتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ؟ وَأَعْنَابٍ وَفَجَرْنَا فِيهَا لَا يَعْلَمُونَ. وَآيَةٌ لَهُمُ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ سَلْحُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَدٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ اللَّيْلُ سَلْحُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَدٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. وَالْقَمَرَ وَقَرْنَاهُ مَنَاذِلَ (فِي مسره ودروانه) حَتَّى عَاذَ كَالْعُرْجُونِ (عود العذق) الْقَدِيمِ الْعَلِيمِ. وَالْقَمَرَ وَقَدْرَنَاهُ مَنَاذِلَ (فِي مسره ودروانه) حَتَّى عَاذَ كَالْعُرْجُونِ (عود العذق) الْقَدِيمِ الْقَوس). لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ (فتجتم معه ليلا)، وَلَا اللَّيْلُ سَائِقُ النَّهُ النَّهُ الْفَالِ الْمَشْحُونِ. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. وَإِنْ نَشَأَ نُعْوَهُمْ فَلَا صَرِيحَ الْمُؤْمُ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. وَإِنْ نَشَأُ نُعْوَهُمْ فَلَا صَرِيحَ الْمُؤْمُونَ. وَإِلَا هُمْ يُنْقَدُونَ. وَإِنْ نَشَأُ نُعْوَهُمْ فَلَا صَرِيحَ الْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ. وَإِلَّ (لَكن) رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ (من عذاب جرى للامم) وَمَا خَلْفُكُمْ (عذاب يوم القيامة) لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (اعرضوا). وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. مَا أَطْعَمَهُ ؟ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. مَا يَنْظُرُونَ (ينتظرون) إلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (فِي البيع والشراء). فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ (القرن فيصدر صوتا) فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ (القبور) إلَى رَبِّمْ يَنْسِلُونَ (يخرجون). قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَوْقِدِنَا ؟ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّمْنَ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ مَنْ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. إِنْ كَانَتْ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّ مَعْمَلُونَ. إِنَّ مَعْمَلُونَ. إِنَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّ مَعْمَلُونَ. إِنَّ كَانَتْ إِلَا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّ أَعْسُ شَيْئًا وَلَا تُؤْمُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّ أَعْشُ شَيْئًا وَلَا تُؤْمُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّ أَنْتُ الْمَنْ مُؤْمُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّ كَانَتُ إِلَا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّ كَانَتُ إِلَا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّ أَنْتُ الْمَعَمَلُونَ. إِنَّ أَعْمُ لُونَ إِلَا مُعَمِلُونَ. إِنَّ عَلَى اللْمُونَ الْعَلَى الْمُعْوَلِقُونَ إِلَا لَهُ إِلَى اللْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللْفِيقِيقُ إِلَّا إِلْعَلَى اللْمُونَا اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ الْ

الْجَتَّةِ الْيُوْمَ فِي شُعُلُ فَاكِهُونَ. هُمْ وَأَزُواجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ (سرر) مُتَكِئُونَ. لَهُمْ فِيمَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍ رَحِيمٍ. وَامْتَازُوا (تميزوا عنهم) الْيَوْمَ أَيُّا الْمُجْرِمُونَ. أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبَدُوا الشَّيْطَانَ. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ. وَأَنِ الْمُجْرِمُونَ. أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبَدُوا الشَّيْطَانَ. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ. وَأَنِ اعْبَدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا (خلقا) كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. هَوْ جَهَمُّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ. الْيَوْمَ نَعْبَمُ (محوناها وَتَكَلِّمُنَا أَيْدِيمٍمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيَنِم (محوناها وَتَكَلِّمُنَا أَيْدِيمِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيَنِم (محوناها واعميناهم) فَاسْتَبَقُوا (تسابقوا على) الصِّرَاطَ (الطريق مزدحين) فَأَنَى يُبْصِرُونَ (فلا يبصرون فيتدافعون ويتساقطون وهو مثل لضلاطم وعاهم). وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَحْنَاهُمْ (لشيء اخر) عَلَى مَكَاتِهِمْ (حالهم واقنين) فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا (الى الامام) وَلَا يَرْجِعُونَ (الى الحرن). وَمَنْ نُعَيِّرُهُ نُنَكِسْهُ (نضعفه) فِي الْخَلْق أَفَلَا يَعْقِلُونَ.

وَمَا عَلَمْنَاهُ الشِّعْرَ (بل هو قرآن) وَمَا يَنْبَغِي لَهُ (ان يقول مع القرآن شعرا). إِنْ هُوَ إِلّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. لَيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيُحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَا حَلَقْنَا لَهُمْ فَيَمًا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. وَلَهُمْ فِيهَا مَنْكُرُونَ؟ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَةً لَعَلّهُمْ يُنْصَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ؟ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَةً لَعَلّهُمْ يُنْصَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ مَسْرَهُمْ -وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ (معهم) مُحْضَرُونَ (جميعهم). فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يَعْلِنُونَ. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُبِينٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَسَيَي خَلْقَهُ. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ؟ قُلْ يُخِيبِهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ وَسَيَى خَلْقَهُ. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ؟ قُلْ يُخِيبِهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُو بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيمٌ. الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضِرِ نَارًا فَإِذَا أَتْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. أَولَيْسُ الَّذِي خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادٍ عَلَى أَنْ يَغُلُقُ مِثْلُهُمْ. بَلَى وَهُوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ. إِنَّا مَثَلُونُ الْتَعَاقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. فَسُبْحَانَ الَّذِي يِيَدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ وَالْيَهِ تُرْجَعُونَ.

٣٧-سورة الصافات

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (من الملائكة)، فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (منها تزجر ما كلفت بزجره )، فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (منها) إنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِق. إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. وَ (حفظناها) حِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَان مَاردٍ. لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَاِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ (بالشهب) مِنْ كُلِّ جَانِب؛ دُحُورًا (مطرودين). وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ. إِلَّا (لكن) مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةُ (سمع كلمة خطفا) فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (يهلكه). فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا؟ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينِ لَازِبِ (اصل يؤول الى ما يكون منه). بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذُكُرُونَ. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِين. أَيْذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أُوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ (صيحة) وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ (اشباههم) وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ. بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ. قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ. فَأَعْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَمْسَتَكْبِرُونَ.

وَيَقُولُونَ أَنِنَا لَنَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونِ؟ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ. إِنَّكُمْ لَذَا يَقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِلَّا (لكن) عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ؛ فَوَاكِهُ. وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. يُطَافُ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ؛ فَوَاكِهُ. وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ (شراب) مَعِينٍ (طاهر نقي) بَيْضَاءَ لَذَةٍ لِلشَّارِيينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ (يغتال العقل ولا صداع) وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْرَفُونَ (يقطعون). وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ (على ازواجهم العقل ولا صداع) وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْرَفُونَ (يقطعون). وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ (مصون مستور). لا ينظرن لغيرهم) عِينٌ (ذوات عيون واسعة) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (مصون مستور). فَأَقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ فَوْلُ أَئِنَّكَ لَمِنَ فَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ فَوْلُ أَنِيْ كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ فَوْلَ أَنْ فَوْلَ أَنْ فَيْ كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ

الْمُصَدِّقِينَ (بالبعث)؟ أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُوابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ (محاسبون)؟ قَالَ هَلْ أَثْمُ مُطَّلِعُونَ؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ؟ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (تهلكني). وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. أَفَمَا خَلُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا خَلُ بِمُعَذَّبِينَ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ (مرة في هذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ (مرة في النار). إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ. إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ؛ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَيَاطِينِ (الافاعي القبيحة). فَإِنَّهُمْ لَأَكُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا (وجدوا) آبَاءَهُمُ الشَوْبًا (خليط شراب) مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ. إِنَّهُمْ أَلْفُوا (وجدوا) آبَاءَهُمُ ضَالِينَ. فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهُرَعُونَ (يسرعون). وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثُرُ الْأَوْلِينَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ. فَلُهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهُرَعُونَ (يسرعون). وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثُرُ الْأَوْلِينَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ. فَلُهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهُونَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ إِلَّا (لكن) عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (ناجون).

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَيْهُمَ الْمُجِيبُونَ. وَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. وَجَعَلْنَا ذُرِيْتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ؛ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. إِنَّا كَذَلِكَ جَبْرِي الْمُحْسِنِينَ . إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ (فرقته) لَإِبْرَاهِيمَ. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ؟ أَيْهُكَا آلِهَةً دُونَ اللّهِ تُرِيدُونَ؟ فَمَا طَلْتُمُ مِيرَبِ الْعَالَمِينَ؟ فَنَظَرَ طُلْرَةً فِي النَّجُومِ فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ. فَتَوَلَّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. فَرَاغَ (دهب مِرا) إِلَى آلِهَتَهُمْ فَقَالَ آلَا تَأْكُمُونَ؟ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ؟ وَاللّهُ خَلْقَكُمْ وَمَا تَغْمَلُونَ. قَالُوا مِسرا) إِلَى آلِهَتَهُمْ فَقَالَ آلَا تَأْكُلُونَ؟ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ؟ وَاللّهُ خَلْقَكُمْ وَمَا تَغْمَلُونَ. قَالُوا الْمُنِي يَلِقُونَ (يرفون). قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ؟ وَاللّهُ خَلْقَكُمْ وَمَا تَغْمَلُونَ. قَالُوا الْمُنْعِينِ. وَقَالَ أَلْكُوهُ فِي الْمَعَلُونَ؟ وَاللّهُ خَلْقَكُمْ وَمَا تَغْمَلُونَ. قَالُوا الْمُنْعِينِ. وَقَالَ أَلْكُوهُ فِي الْجَعِيمِ. فَأَرادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعُلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. وَقَالَ إِنِي قَالَى يَا بَعْيَ إِنْ شَاءَ اللّهُ مِنَ الصَّابِينَ. وَقَالَ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ وَقَلَ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ وَقَلَ اللّهُ وَلِي الْمُحْرِينَ الْمُؤْمِنِينَ. وَلَاكُ فَاللّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ. وَنَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْمَعَاقَ نَبِيًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَيَشَرْنَاهُ وَلِلْكَ جَرِينَ الْمُؤْمِنِينَ. وَيَشَرْنَاهُ وَلِلْكَ جَرِينَ الْمُؤْمِنِينَ. وَيَشَرْنَاهُ وَلِلْكَ جَرِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ هَذَا الْهُوْمِنِينَ. وَلَاكَ أَلُونُ وَلَاكُ فَعْرِينَ الْمُؤْمِنِينَ. وَيَشَرْنَاهُ وَلِلْكَ جَرِي الْمُحْسِنِينَ. إِنْ هَذَا الْهُومُنِينَ. وَيَشَرُعْنَا عَلَيْهِ فِي الْاعَلَى فَيْ الْمُؤْمِنِينَ . وَيَشَعْرُنَاهُ وَلِكَ خَرِي الْمُحْسِنِينَ. إِنْ هَلَا الْمُؤْمِنِينَ . وَيَشَعُرُنَا عَلَيْهُ وَلِلْكَ خَرِينَاهُ وَلِلْكَ فَرَاكُ فَعُلُونَ وَلَلْكَ فَيْكُونَا الْمُؤْمِنِينَ . وَيَدَيْنَا الْمُؤْمِنِينَ

الصَّالِحِينَ. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ.

وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِمِينَ. وَآتَيْنَاهُمَا الْمُسْتَقِيمَ. وَتَرَكْنَا هُمُ الْغَالِمِينَ. وَآتَيْنَاهُمَا الْمُسْتَقِيمَ. وَتَرَكْنَا هُمُ الْغَالِمِينَ. وَآتَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. وَتَرَكْنَا هُمُ الْغَالِمِينَ. وَآتَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. وَتَرَكْنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إنَّهُمَا مِنْ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ.

وَإِنَّ إِلْيَاسَ (إلياسين) لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَقُونَ؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا (الصنم) وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (ولا خالق غيره)؟ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَاعِكُمُ الْأَوَلِينَ. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُخْصَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (فينحون). وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ؛ سَلَامٌ عَلَى إِلْ لَمُخْصَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ.

وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ نَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَإِ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِإِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ أَبَقَ (هرب) إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ. فَلَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ (بل) يَزِيدُونَ (على ذلك). فَآمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ.

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ؟ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ؟ أَلَا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ؟ مَا لِمُنْ إِفْكِهِمْ (باطلهم) لَيَقُولُونَ؛ وَلَدَ اللّهُ. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. سُبْحَانَ اللّهِ عَمَّا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. سُبْحَانَ اللّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. إلَّا (لَكن) عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ (لايكذبون). فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ يَطَعُونَ إلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ.

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ. لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ لَيَقُولُونَ. لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ

يَعْلَمُونَ. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. سُبْحَانَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. سُبْحَانَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

## ۳۸-سورة ص

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

ص. وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (الذكرى انه لحق). بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ (حمية وتكبر) وَشِقَاقٍ (خلاف وعداوة). كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ (ليس حينها من) مَنَاصٍ. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. وَانْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الْمَلَةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ. أَوُنْزِلَ عَلَيْهِ الْمِلَةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ. أَوْنُولَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ الْمَلْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ. اللَّهُ الْعَزِيزِ الْوَهَابِ. أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ. (التي رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابِ. أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ. (هم) جُنْدُ مَا (حقير امام ارادتنا) هُنَالِكَ (في تكذيبهم) مَهْزُومٌ مِنَ (قبيل) الْأَحْزَابِ (التي هزمت امام الانبياء).

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ. وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ (الغيضة من الشجر) أُولَئِكَ الْأَحْرَابُ. إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ. وَمَا يَنْظُرُ (يَنتظر) هَوُّلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ (محلة). وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا (نصيبنا من العذاب تكذيبا) قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ. اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ (القوة) إِنَّهُ أَوَّابٌ (في الطاعة). إِنَّا سَخَوْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ (قبل الغروب) وَ (قبل) الْإِشْرَاقِ. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ (مطيع ). وَشَدَدْنَا مُلُكُهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكُمُةَ (قبل) الْإِشْرَاقِ. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ (مطيع ). وَشَدَدْنَا مُلُكُهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكُمُة

وَفَصْلَ الْخِطَابِ.

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. إِذْ دَحَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ، خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ. فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ. وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ. إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا (اجعلني الصِّرَاطِ. إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا (اجعلني كفيلها) وَعَزَّنِي (غلبني) فِي الْخِطَابِ (المجادلة). قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوّالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ (الشركاء) لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. وَظَنَّ (علم) دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَاهُ (ابتليناه بمثل له) فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ (من عمله) وَوَقَلِيلٌ مَا هُمْ. وَظَنَّ (علم) دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَاهُ (ابتليناه بمثل له) فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ (من عمله) وَوَقَلِيلٌ مَا هُمْ . وَظَنَّ (علم) وَانَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى (زياردة خير) وَحُسْنَ مَآبِ. يَا وَلَكِعًا وَأَنَابَ. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ (عمله) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوُلُفَى (زياردة خير) وَحُسْنَ مَآبٍ. يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً (خلافة ملك) فِي الْأَرْضِ فَاحُكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ. وَلَا تَتَبِع لَهُوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيلًا اللهِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيلًا اللهِ اللهِ اللهُ مِنَاكِ اللهُ وَلَا الْمُولَ يَوْمَ الْحِسَابِ.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. أَمْ نَجْعَلُ النَّارِ. أَمْ نَجْعَلُ النَّالِمَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ؟ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ؟ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ؟ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبُرُوا آيَاتِهِ. وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ. يَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (مطيع). إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيّ (قبل العنروب وهو يصلي العصر) الصَّافِنَاتُ (الخيل الساكنة ان وقفت) الْجِيَادُ (السابقة ان ركضت). فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ (من) ذِكْرِ رَبِّي (ولم يلفت اليها) حَتَّى تَوَارَتْ ركضت). فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ (من) ذِكْرِ رَبِّي (ولم يلفت اليها) حَتَّى تَوَارَتْ (الخيل) بِالْحِجَابِ. رُدُّوهَا (الخيل) عَلَيَّ فَطَفِقَ (اخذ) مَسْحًا (يمسح بيديه) بِالسُّوقِ (الخيل) بِالْحِجَابِ. وَلَقَدْ فَتَنَا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا (القيناه بعد هزال) عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا (السيقان) وَالْأَعْنَاقِ. وَلَقَدْ فَتَنَا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا (القيناه بعد هزال) عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا (هزيلا) ثُمَّ أَنَابَ (فتعافى). قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلُكًا لَا يَبْبغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي. إِنَّكَ هزيلا) ثُمُّ أَنَابَ (فتعافى). قَالَ رَبِ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلُكًا لَا يَبْبغي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي. إِنَّكَ أَنْتُ الْوَهَابُ. فَسَخَرْنَا لَهُ الرِيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَعَوْسٍ. وَآخَرِينَ مُقَرَّيْنَ فِي الْأَصْفَادِ. هَذَا عَطَاوُانَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. وَإِنَّ لَهُ عَنْدَنَ وَلُولُنَى وَحُسْنَ مَآبِ.

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ (بفعله بمشيأتك) بِنُصْبٍ (بضر) وَعَذَابٍ. ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ (جمعناهم بعد شتات) وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ (كثرناهم). رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا (حزمة) فَاضْرِبْ بِهِ (من حلفت بضربه مستحقا لذلك وتخفيفا) وَلَا تَحْنَثْ. إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ.

وَاذُكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي (الاعالى) وَالْأَبْصَارِ (البصائر). إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ غِنَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلِّ مِنَ الْأَخْيَارِ. هَذَا ذِكْرْ. وَإِنَّ لِلْمُتَقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ. جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ. هَذَا ذِكْرْ. وَإِنَّ لِلْمُتَقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ. جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَانِ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ مُقَتَّحِينَ فَيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ (على ازواجهن لا ينظرن لغيرهم) أَثْرَابٌ (مساويات لهم بالسن). هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيوْمِ الْحِسَابِ. إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَقَادٍ. هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ؛ جَمَّمَّ يَصْلَوْنَهَا لِيؤُمِ الْحِسَابِ. إِنَّ هَذَا فَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (صديد). وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ (الحميم والغساق) فَيِشْسَ الْمِهَادُ. هَذَا فَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (صديد). وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ (الحميم والغساق) وَالْوَا النَّارِ. قَالُوا (الاتباع) بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ، (قال المتبوعون لهم) لَا مَرْحَبًا بِمِمْ الْقَرَارُ. وَالْوا النَّارِ. قَالُوا النَّارِ. قَالُوا (الاتباع) بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ، الْقَالُوا مَا لَنَا لَا يَرَى رِجَالًا كُنَّا مَدُوهُ وَلَالُوا مَا لَنَا لَا يَرَى رِجَالًا كُنَا مَنْ اللَّارِ. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا يَرَى رِجَالًا كُنَا فَيْ النَّارِ. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا يَرَى رِجَالًا كُنَا فَيْ النَّارِ. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا يَرَى رِجَالًا كُنَا نَعُدُهُمْ وَالْمُولُولُ النَّارِ وَقَالُوا مَا لَنَا لَو لَنَ الْمَالِ النَّارِ وَالْمُ النَّارِ وَالْمَارُ وَالْمُ النَّالِ وَلَالُوا النَّارِ وَلَالَ لَا مَا لَنَا لَا لَاللَهُ لَا لَا لَا لَا لَاللَالًا لَا لَلْعَلَى الْمَالُ وَلَالُوا مَنَا لَلْمُولُولُولُوا النَّالِ فَيْ اللْفَالِ الْمَالِي الْمُولُ الْمَالِ الْمَالُولُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلُولُ الْمَلِهِ اللَّالِمُ اللَ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ. وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيرُ الْغَفَّارُ. قُلْ هُوَ(ما انبئكم به) نَبَأْ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ.

مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَامِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ. إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (اصل يؤول الى ما يكون منه). فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ (من جن الملائكة) اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ (اذ امرتك) لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ (توليت خلقه)؟ أَسْتَكْبَرُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ؟ قَالَ أَنَا اللهَ اللهَ عَلَقْتُ بِيَدَيَّ (توليت خلقه)؟ أَسْتَكْبَرُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ؟ قَالَ أَنَا

خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ (عناصر من) طِينٍ. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا (من ساء هنالك) فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. قَالَ رَبِّ فَأَيْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. قَالَ فَبِعِزَتِكَ لَأُغْوِيَتَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ وَبُهُمُ الْمُخْلَصِينَ. قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ: لَأَمْلَأَنَ جَمَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ. وَلَتَعْلَمُنَ تَبَاهُ فَلُ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. وَلَتَعْلَمُنَ تَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ. بَعْدَ حِينٍ .

٣٩- سورة الزمر

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ. فَاعْبُدِ اللّهَ مُخْلِطًا لَهُ الدِّينَ. أَلَا لِلّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ (يقولون) مَا نَعْبُدُهُمْ مُخْلِطًا لَهُ الدِّينَ. أَلَا لِللّهَ لَلّهِ الدِّينَ اللّهَ يَعْبُدُهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ اللّهُ أَنْ يَتَخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. سُبْحَانَهُ هُوَ اللّهُ الْوَاحِدُ الْفَهَّارُ. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. يُكَوِّرُ اللّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللّهُ الْفَهَارُ. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. يُكَوِّرُ اللّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللّهُ لَوَاحِدُ الْفَهَّارُ. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. يُكَوِّرُ اللّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهُارَ عَلَى اللّهُ وَسَعَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى. أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَقَارُ .

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (جنس وطبيعة واحدة) ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا ( من جنسها وطبيعتها) زَوْجَهَا. وَأَنْزَلَ (خلق بامر انزل) لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي فُلُونِ أُمَّهَاتِكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمَاتٍ ثَلَاثٍ (فِي بطون امحاتهم). ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ.

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

الصُّدُورِ. وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ صُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ يَعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. أَمْ مَنْ هُو قَانِتُ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ (كُن هو عاص). قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ؟ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَبْابِ. النَّالِ.

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبُّكُمْ. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ اللَّنْيَا حَسَنَةٌ. وَأَرْضُ اللَّهِ وَالسِّعَةٌ. إِنَّمَا يُوفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. قُلْ إِنِي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِطًا لَهُ اللّهِ يَوْمِ عَظِيمٍ. اللّهِ يَنْ مُونِهُ فَلْ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اللّهِ اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِطًا لَهُ دِينِي. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا قُلْ اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِطًا لَهُ دِينِي. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ. قُلْ إِنَّ الْخُاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا قُلْ اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِطًا لَهُ دِينِي. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ. قُلْ إِنَّ الْخُاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُوا اللّهُ اللّهُ عَبُولُ اللّهُ عُرُفُ مِنْ فَوْقُولُ مَنْ اللّهُ عَرُفُ مِنْ اللّهُ الْمُعَادَ .

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ؟ ثُمَّ يُخْرِحُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ. ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا. ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرِى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ. ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا. ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرِى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ (كغيره)؟ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. أُولِئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا (يشبه بعضه بعضه بعضا) مَثَانِيَ (مكرر). تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى لِي اللَّهِ مَلْودُ اللَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى اللَّهِ مَنْ يَشَاءُ. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ (بالمشيئة والتقدير وليس بفعل اضلال منه تعالى) فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. أَفْمَنْ يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( بِعَلْ اللَّلُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عِلْ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (

كَمْنَ نَجَا مَنَهَا)؟ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ .

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. فَأَذَاقَهُمُ اللّهُ الْجُزْيَ فِي الْحَيَاةِ اللّهُ يَنَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ (مثلا) مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلّهُمْ يَتَذَكّرُونَ. فُوْآنًا عَرَبِيّا غَيْر ذِي عِوْجٍ لَعَلّهُمْ يَتَقُونَ. ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا؟ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. إِنّكَ مَتِتٌ وَإِنّهُمْ مَتِيتُونَ. ثُمُّ إِنّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. فَمَنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. إِنّكَ مَتِتٌ وَإِنّهُمْ مَتِيتُونَ. ثُمُّ إِنّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. فَمَنْ أَكْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. إِنّكَ مَتِتٌ وَإِنّهُمْ مَتِيتُونَ. ثُمُّ إِنّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. فَمَنْ أَكْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. إِنّكُ مَتَى اللّهِ (كافرا بآياته) وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ؟ أَلَيْسَ فِي جَمَتَمْ مَثُوى لِلْكَافِرِينَ؟ وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبّمٍ . لِلْكَافِرِينَ؟ وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبّمِ . لَلْكَافِرِينَ؟ وَالَّذِي جَاء بِالصِدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبّمٍ . لَلْكَافُورِينَ؟ وَالَّذِي جَرَاءُ الْمُحْسِنِينَ. لِيُكَوِّرُ اللّهُ عَنْهُمْ أَسُواً اللّهِ مِنْ هَادٍ وَمَنْ مَنْ مُؤْلِلِ وَمَنْ عَلْمُ لَوْمَ اللّهُ فِمَا لَهُ مِنْ هَادٍ . وَمَنْ مَنْ هُمَا لَهُ مِنْ هَادٍ . وَمَنْ يَهْدِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُؤْلِلُهِ مَنْ مُؤْلِقَهُمْ . وَمُعْرَيْتِهُمْ وَلَا لَلْهُ مِنْ هَادٍ . وَمَنْ مَنْ هُولَ وَمُولَ اللّهُ عَلْمُ لَا لَكُ مُعْلِلِ مَنْ هُولَ لَكُونُ اللّهُ عَلْهُ مُ الْمُعْلِقِينَ فَا لَهُ مُولِ مُنْ هَادٍ . وَمَنْ مَلْ لَاللّهُ مِنْ هُولَ وَمُولِ اللّهُ مَنْ هُولَا لَهُ مُولَا لَا لَهُ مُنْ هُولِ الللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْلُهُ مَنْ هُمَا لَهُ مُولِ الللهُ عَلْهُ الللهُ ا

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِخُرِ هَلَ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ؟ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِخُرِيهِ وَيَحِلُّ الْمُتَوَكِّلُونَ. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ. وَمَعَ اللَّهُ مَسْعِيَ اللَّهُ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِ. فَمَنِ اهْتَدَى فَلِتَفْسِهِ. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْمِ بِوَكِيلٍ. للللَّهُ يَتُوفًى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْجَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ اللَّهُ يَتَوَقًى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْجَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَعْلَمُ وَنَى إِلَى اللَّهُمُ وَلَى اللَّهُ وَمُنْ وَلَا لَا يَعْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ. قُلُ لِللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ثُمُّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَإِذَا ذُكِرُ اللَّهُ وَحْدَهُ الشَّمَأَزَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُمُ فَاطِرَ (مبدع) السَّمَاوَاتِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَخْدَهُ اللَّهُمُّ فَاطِرَ (مبدع) السَّمَاوَاتِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَخْدَهُ اللَّهُمُّ فَاطِرَ (مبدع) السَّمَاوَاتِ وَإِذَا ذُكْرَ اللَّهُ وَخْدَهُ اللَّهُمُّ فَاطِرَ (مبدع) السَّمَاوَاتِ وَإِذَا ذُكْرَ اللَّهُ وَرْدَةً وَالْ اللَّهُمُ فَاطِرَ (مبدع) السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَاكَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِمِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَمْرْئُونَ. فَإِذَا مَشَ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا. ثُمُّ إِذَا خَوَلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ كَانُوا بِهِ يَسْتَمْرْئُونَ. فَإِذَا مَشَ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا. ثُمُّ إِذَا خَوَلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمُ عَلَى عِلْمُ مَا عَلَى عَلَى عِلْمُ فَمَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَا عَلَى عِلْمُ مِنْ فَيَالِهِمْ مَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. أَوْلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ كَسَبُوا. وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. أَوْلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لَوْمَ يُؤْمِنُونَ.

قُلْ ( ان الله يقول) يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَيْبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْدُنُوبَ جَمِيعًا. إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَيْبُوا إِلَى رَبِّكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تَشْعُرُونَ. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ (قرب) اللّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَقِينَ. أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَقِينَ. أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْمُتَقِينَ. بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَبْتَ مِنَ الْمُتَقِينَ. أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَبْتَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَبْتَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَبْتَ مِنَ الْمُعْرِينَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُعْرِينَ. وَيُعْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى اللّهُ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللّهِ وُجُوهُهُمْ مُسُودَةً وَلا هُمْ يَخْزَفُونَ بِنَ اللّهُ الَّذِينَ النَّهُ الَّذِينَ اتَقُوا بِمَفَازَتِهُمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُوءُ وَلَا هُمْ يَخْزَفُونَ .

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. لَهُ مَقَالِيدُ (مفاتيح خزائن) السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. قُلْ أَفْغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. قُلْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاصِرِينَ. بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ (فِي ملكه وتصرفه) يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوبِيَّاتٌ (مجموعات)

بِيَهِينِهِ (بقوته وقدرته). سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَنُفِحَ فِي الصَّورِ (القرن فيصدر صوتا) فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ فِيمَامُ يَنْظُرُونَ. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَوُقِيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى جَمَّمَ رُمَرًا حَتَى إِذَا جَاءُوهَا فَيْحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَتُهُمَا أَلَمْ يَأْيُكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتُنُونُ عَلَيْكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا؟ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا؟ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا؟ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا؟ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا؟ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتُ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. قِيلَ الْحَبْمُ فَاللَامِينَ. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّذِي صَدَقَتَا وَعْدَهُ. وَأُورَثَنَا الْأَرْضَ (ارضَ الْجَنَّةُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. فَيْعُمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ. وَتَرَى الْمُلَامِينَ مِنْ حَوْلِ الْجَمْدُ وَيَعْمَ وَيُعْمَ وَيْعَمَ وَيُعْمَ وَيْعَمَ وَيْعَمَ وَيْعَمَ وَيَهُمْ وَيْعَمَ وَيْعَمَ وَيْعَلَ الْحَمْدُ لِلّذِي رَبِ الْعَالَمِينَ.

٤٠- سورة غافر

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

حم. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ.

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ التَّارِ.

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ

آمَنُوا. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَاعِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُلِكَ هُوَ الْجَحِيمِ. رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ التَّي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَاعِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذَلِكَ هُوَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. وَقِهِمُ السَّيِّنَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّنَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ. وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّهِ (ايالم) أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ (لمَا رؤوا الْعَذَابِ) إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ. قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا الْعَذَابِ) إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ. قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا الْمُنَدُّ وَلَا لَيْ فَعَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ. وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ بَدُنُوبِنَا فَهَلُ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ. وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ لَهُ وَاللّهِ عَلَى الْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا. وَمَا يَتُهُمُ إِلَّا مَنْ يُبِيلِ.

فَادْعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعُرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ. يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ. يَوْمَ النَّلَوْمَ ثُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. لَا اللّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. الْيَوْمَ الْآزِفَةِ (القرب) إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ طُلُمْ الْيَوْمَ. إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ (القرب) إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظُمِينَ. مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ. وَاللّهُ كَاظِمِينَ. مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ. وَاللّهُ يَقْضُونَ بِشَيْءٍ. إِنَّ اللّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. أَولَمُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ. إِنَّ اللّهَ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. أَولَمُ يَنْ مَا يُعْفِي عِلَا عَنْ مَا لَدِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ؟ كَانُوا هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ وَلَا شَيْعِيرُ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ وَاقٍ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْيَهِمْ وَاقٍ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْيَهِمْ وَاقٍ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْيَهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ وَاقٍ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْيَهِمْ وَلَاكُ بِلَيْتَهُمْ وَلَا لَلْهُ بِنُونُ وَلِكَ بِأَنْهُمْ وَلَا لَكُومُ اللّهُ يَذُو مُعُمْ اللّهُ يَذُوهُ وَلِي شَدِيدُ الْعِقَابِ.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ. كَذَّابٌ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ. وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِي أَخَافُ أَنْ يُطْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ. وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ يُعْدِلُ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ. وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُعْمَى إِنِي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُعْمَى إِنِي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ أَوْ أَنْ يُطْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ. وَقَالَ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُثُمُ إِيمَانُهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُثُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا مُؤْمِنُ مِنْ أَلِ فِرْعَوْنَ يَكُمُ إِيمَانُهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا لَوا لَا مُعْوِلَ الْمَالَةِ مُولِ الْمُؤْمِ الْحَيْسَابِ. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُمُ إِيمَانُهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا

أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ. وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. يَا قَوْم لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا؟ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ. وَقَالَ الَّذِي آَمَنَ يَا قَوْم إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْم الْأَحْزَابِ. مِثْلَ دَأْبِ قَوْم نُوح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. وَيَا قَوْم إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ؛ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ. مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِم. وَمَنْ يُصْلِل اللَّهُ (بالمشيئة والتقدير وليس بفعل اضلال منه تعالى) فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بَغَيْر سُلْطَانِ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّر جَبَّارِ. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْن لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَانِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَن السَّبِيلِ. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ. يَا قَوْم إنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنيَّا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. وَيَا قَوْمٍ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَني إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللّهِ .وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمُ أَصْحَابُ النّارِ. فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (الغرق) . (تلك) النَّارُ (الشديدة) يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا (يحرقون بها) غُدُوًّا وَعَشِيًّا (عصرا بحسب زمن الاخرة ) وَ (ذلك) يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ (حين نقول) أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (تلك النار التي ذُكرت).

وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَتْتُمْ مُغْنُونَ

عَتَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُحَقِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. قَالُوا أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ وَسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ؟ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. إِنَّا لَمَنْصُرُ رُسُلنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ .

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. وَاسْتَغْفِرْ لِنَبْكَ. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْغَشِيِّ (الاصيل قبيل الغروب) وَالْإِبْكَارِ ( قبل الشروق). إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ الغروب) وَالْإِبْكَارِ ( قبل الشروق). إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبُرْ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ. فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. لَخَلْقُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. لَخَلْقُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. لَخَلْقُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ.

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَمَنَّمَ دَاخِرِينَ. اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنَّى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. ذَلِكُمُ اللَّهُ وَلَا يَعْفُونُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَسَوَرَكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَرَكُمْ فَقَالَونَ اللَّهُ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ. ذَلِكُمُ اللَّهُ وَبُكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّا هُو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ. هُو الْحَيُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ. هُو الْحَيُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ. هُو الْحَيُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ.

قُلْ إِنِي نَمِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدُكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى طِفْلًا ثُمَّ لِيَتَوْفَى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلِعَيْتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُون. أَلَمْ تَرَوَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. هُو الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُون. أَلَمْ تَرَ

إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللّهِ أَنَى يُصْرَفُونَ؟ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ؛ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْحَبُونَ فِي النَّهِ؟ قَالُوا صَلُّوا عَنَا بَلْ يُسْجَرُونَ (يوقدون). ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ؟ قَالُوا صَلُّوا عَنَا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللّهُ الْكَافِرِينَ. ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ لِمَا كُنْتُم تَمْرَحُونَ. ادْخُلُوا أَبُوابَ جَمَّتُمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِرِينَ. فِي الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ. ادْخُلُوا أَبُوابَ جَمَّتُمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِرِينَ. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقِّ. فَإِمَّا نُرِيَتَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا وَمُ مَنْ قَبُونَ مَا تُولِي عَلَى وَمِهُمْ مَنْ لَمْ نَقُوضَى عَلَيْكَ. وَمَا كَانَ اللّهِ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ مَنْ قَبْلِكَ اللّهِ فَضِي بِالْحَقِ وَخَسِرَ هُمَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّ بِإِذْنِ اللّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّهِ قُضِيَ بِالْحَقِ وَخَسِرَ هُمَالِكَ الْمُبْطِلُونَ.

اللّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللّهِ تُنْكِرُونَ؟ أَفَامُ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؟ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَةً وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهِمُ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهِ وَحُوا بِمَا وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . فَلَمّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ وِالْبَيّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فَلَمّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَا وِاللّهِ وَحُدَهُ وَكَانُ وَحَاقَ مِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فَلَمّا رَأُوا بَأْسَنَا سُنَةَ اللّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ وَكَانُونَ وَمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَبَادِهِ. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ .

٤١- سورة فصلت

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

حم. تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. كِتَابٌ فُصِلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بَشِيرًا وَنَذِيرًا. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ (اغطية) مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَنَذِيرًا. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ (اغطية) مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَفُرٌ (ثقل) وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ (حاجز). فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. قُلْ إِنَّمَا أَنَا

بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِنِيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ .فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ. وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ عَيْرُ مَمْنُونِ .

قُلُ أَئِنَكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي حَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. ذَلِكَ رَبُ الْعَالَمِينَ. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتِهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (ومنها اليومان). ثُمَّ اسْتَوَى (قصد) إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ لِلسَّائِلِينَ (ومنها اليومان). ثُمَّ اسْتَوَى (قصد) إلى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ الْنُيتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرُهُا (اقتدارا واحاطة منه عليها) قالتا (بلسان حالها) أَتَيْنَا طَائِعِينَ. فَقَقَسَاهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. وَزَيَّنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ . فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلُ أَنْذَرُثُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَحِفْظًا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ . فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلُ أَنْذَرُثُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةً عَادٍ وَحَفْظًا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ . فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلُ أَنْذَرُثُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةً عَادٍ وَمَعُودَ . إِذْ جَاءَتُهُمُ الرُسُلُ مِن يَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّهَ. قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُنَا لَائِكُ مِلَا عُورِهِ فِي الْمُونِ وَقَالُوا مَنْ مِنَا فُوقَةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. وَقُمْ لَا يُنصَرُونَ . وَأَمَّا عَدُيمُ مِنِكًا عَرُضُ وَكُولُ اللّهَ عَلَيْهُمْ عَذَابُ الْجَوْنِ (المَهِن ) بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ. وَخَيْئَناهُمْ فَاسْتَحَبُوا اللّهِين ) بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ. وَخَيْئَناهُمْ فَالْسَتَحَبُوا اللّهِين ) بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ. وَخَيْئَناهُمْ فَالْسَتَحَبُوا النَّهُ وَكُانُوا يَكُسُبُونَ. وَخَقَقُهُ الْعَذَابِ الْهُونِ (المَهِين) بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ. وَخَقَيْنَاهُمْ وَكَانُوا وَكَانُوا وَكَانُوا وَكَانُوا وَكَانُوا وَكُمُ وَا وَكَانُوا وَكُسُونَ وَلَالْهُ وَلَالْهُ الْمُؤْلُونَ وَلَالْهُ الْمُولُونَ الْمُؤْلُونُ وَلَالُوا يَكُسُونَ وَلَالْهَا مَالْوا لَوْقُولُوا وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَالِهُ اللّهُ وَلَالِهُ اللّهُ وَلَولُوا وَلَولُوا وَلَولُهُ الللّهُ وَلَالِهُ الللّهُ وَلَالُوا يَكُلُوا وَلَالْهُ ا

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّهِ إِلَى النّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (يوقف اولهم ليلحق اخرهم به ويساقون). حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَاللّهِ تُرْجَعُونَ. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. وَلَكِنْ طَلْنَتُمْ أَنْ يَشْهَدُ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ. وَلَكِنْ طَلْنَتُمْ أَنْ يَرْبَكُمْ أَرْدَاكُمْ ( بما كبستم طَنَتُمْ أَنَّ اللّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. وَذَلِكُمْ ظَلْتُكُمُ الَّذِي ظَنَتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ ( بما كبستم بحق وذلك بالمشيئة) فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْحَاسِرِينَ. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنّارُ مَثُوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا

فَهَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. وَقَيَّضْنَا (بالاستحقاق والتقدير والمشيئة) لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّتُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي (سنن في) أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ .

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّمُ تَغْلِبُونَ. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَّةٌمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللّهِ النَّالُ. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْإَسْفِلِينَ. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللّهُ ثُمَّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ جَعْلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا. لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللّهُ ثُمَّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ جَعْلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا. لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللّهُ ثُمَّ الْسَيَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَعْزَنُوا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الرَّي كُنْثُمْ تُوعَدُونَ. اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا يَعْزَنُوا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّي كُنْثُمْ تُوعَدُونَ. كَنْ أُولِيَا وَكُمْ فِيها مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها مَا تَدَّعُونَ. كَنْ أُولِيَا وَكُمْ فِيها لَمْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ عَفُورٍ رَحِيمٍ. وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَلَا تَسْتَوي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيْقُةُ. ادْفَعَ بِاللَّهِ إِنَّذِي هِيَ أَحْسَنُ. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبِينَهُ وَلِي مَن الشَّيْطِيمَ. وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبْرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا اللَّي يَقَلُمُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

وَمِنْ آَيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمُر. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ. وَاسْجُدُوا لِللَّيْلِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً (يابسة) فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءِ الْمَاءَ الْمَاءَ وَرَبَتْ (انتفخت). إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى. إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا. أَفْمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذَّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ (ضلوا). وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّا مَنْ خَلْوَ مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ.

أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى. أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ (بين مؤمن وكافر). وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. وَمَا رَبُّكَ لِظَدَّمٍ لِلْعَبِيدِ (لعبيده). إلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَها وَمَا تَحْرُكُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَها وَمَا تَحْرِكُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إلَّا بِعِلْمِهِ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ؟ قَالُوا آذَنَاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ. وَضَلَّ (غاب) عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ. وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (محرب) .

لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ. وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَغُوسٌ قَنُوطٌ. وَلَيْنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى. فَلَنُئَيَّانَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى جِانِيهِ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَدُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى جِانِيهِ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَدُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ. مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُو فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. سَنُرِيمِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ. مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُو فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. سَنُرِيمِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ. مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُو فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. سَنُرِيمِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْهُ الْحَقُّ. أَوْلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. أَلَا إِنَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ مَنْ لِقَاءٍ رَبِّمْ. أَلَّهُ إِنَّكُ أَلْشَىءٍ مُو مِنْ لِقَاءٍ رَبِّمْ. أَلَا إِنَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ مُنْ لِقَاءٍ رَبِّهْ. أَلَّا إِنَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ مُنْ لِقَاءٍ رَبِّهُ. أَلَا إِنَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ مُنْ لِقَاءٍ رَبِّمْ. أَلَا إِنَّهُ مِكُلِ شَيْءٍ مُنْ لِقَاءٍ رَبِّهِ. أَلَا إِنَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ مُنْ لِقَاءٍ رَبِّهُ. أَلَا إِنَّهُ مُكِلِّ شَيْءٍ مُنْ لِقَاءٍ رَبِّهُمْ. أَلَا إِنَّهُ مُحْلِطٌ.

٤٢- سورة الشوري

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

حم، عسق. كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَ (اوحى) إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تَكَادُ السَّمَوَاتُ (خشية وهيبة) يَتَفَطَّرْنَ (يتشققن) مِنْ فَوْقِهِنَّ (بالعظمة والقهر) وَالْمَلَائِكَةُ يُسَتِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ

اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْدُرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ. أَم اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْبِي الْمَوْتَى. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى اللَّهِ (يفصل به). ذَلِكُمُ اللَّهُ رَتِي. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَيْهِ أَيْبِبُ. فَاطِرُ (مبدع) السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَام أَزْوَاجًا. يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. لَهُ مَقَالِيدُ (مفاتيح خزائن) السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّين مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ (من التوحيد وشعب الايمان) وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (بالاختلاف). كَبُرُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ (التوحيد والايمان). اللَّهُ يَجْتَبَي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ. وَمَا تَقَرَّقُوا (اهل الدين) إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ (الكتاب) بَعْيًا (من المختلفين) بَيْنَهُمْ. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ (بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة) مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. وَانّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. فَلِذَلِكَ (أقامة الدين ونبذ الفرقة) فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ (اهل الكتاب). وَقُلْ آَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُم.ُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم. اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَالَّذِي الْمُصِيرُ. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّمْ. وَعَلَيْمْ غَضَبٌ. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ.

اللّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ (العدل) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ؟ يَسْتَعْجِلُ مِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ. أَلَا إِنَّ يَسْتَعْجِلُ مِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ. أَلَا إِنَّ اللَّذِينَ يُمَارُونَ (يجادلون) فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. اللّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ. يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدَّنْيَا وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَرِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا وَهُوَ الْهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ لَوْتُهِ مِنْهَا، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. أَمْ لَهُمْ شُرَكُاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ

اللّهُ. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ (بتأخير الجزاء الى يوم القيامة) لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيرُ. ذَلِكَ الصَّالِحَاتِ فَلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلّا الْمَوَدَّةَ فِي النَّذِي يُبَشِّرُ اللّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلّا الْمَوَدَّةَ فِي النَّذِي يُبَشِّرُ اللّهُ عَبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلّا الْمَوَدَّةَ فِي النَّذِي يَثْبَرُ اللّهُ عَبَادَهُ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلّا الْمَوَدَّةَ فِي النَّذِي يَشْرُ اللّهُ عَبَادَهُ النَّهُ الْمَوْدَة فِي اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَوْنَ اللّهُ الْمَوْدَة فِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَوْلُونَ الْمَوْدَة عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الْمَوْدُونَ اللّهُ الْبَاطِلَ وَالْكَذَب عليه ) وَيُحِقُّ الْحَقِّ بِكَلِمَاتِهِ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ وَالْكَذَب عليه ) وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبَامُ وَيُعْفُو عَنِ السَّيِئَاتِ. وَيَعْفُو عَنِ السَّيْنَاتِ. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعُلُونَ. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيْطِلَ الْمَعْلُونَ. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيْطِلَ الْمَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ.

وَلُوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوْا فِي الْأَرْضِ. وَلَكِنْ يُنَرِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. وَهُوَ الَّذِي يُنَرِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ. وَهُوَ الْوَلِيُ الْحَمِيدُ. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ. وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْبَحْرِ اللّهُ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ (السفن) فِي الْبَحْرِ كَالْأَكْرُضِ. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ (السفن) فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (الجبال). إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ.

وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (محرب). فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّمْ (بالايمان) وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (فلا استبداد) وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْقِصِرُونَ. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. إِنَّهُ لَا يُجِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلَمَن انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى لَا يُعِلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الْأُمُورِ. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ (بالمشيئة والتقدير وليس بفعل اضلال منه تعالى) فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ. وَتَرَى الطَّالِمِينَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيّ (يسترقون مِنْ سَبِيلٍ. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيّ (يسترقون النظر). وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ (بالنار) وَأَهْلِيهِمْ (بان فرقوا عنهم) يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ (بالمشيئة والتقدير وليس بفعل اضلال منه تعالى) فَمَا لَهُ مِنْ مَبِيلِ.

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ (بالایمان) مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْیِیَ یَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّهِ. مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَاً یَوْمَئِذِ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِیرٍ. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفیظًا. إِنْ عَلَیْكَ إِلّا الْبَلَاغُ. وَإِنّا إِذَا أَذَقْتَا الْإِنْسَانَ مِنّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَیّنَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَیْدِیهِمْ فَإِنّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ. إِذَا أَذَقْتَا الْإِنْسَانَ مِنّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَیّنَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَیْدِیهِم فَإِنّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ. لِنَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ یَبَ لِمَنْ یَشَاءُ إِنّاقًا وَیَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ اللّهُ وَمَا كَانَ لِبَسَمٍ أَنْ يُشَاءُ عَتِیمًا. إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ. وَمَا كَانَ لِبَسَمٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلَّا وَحْیًا (رؤیا) أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولًا فَیُوحِیَ بِإِذْنِهِ مَا یَشَاءُ. یَکَلِّمَهُ اللّهُ إِلّا وَحْیًا (رؤیا) أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولًا فَیُوحِیَ بِإِذْنِهِ مَا یَشَاءُ. إِنَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ. وَکَذَلِكَ (کها اوحینا قبلك) أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ رُوحًا (القرآن یحیی القلوب) مِنْ أَمْرِنَا. مَا كُنْتَ تَدْرِی مَا الْكِتَابُ وَلَا (تفصیل) الْإِیمَان (وشرائعه). وَلَکِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا اللّهُ الَّذِی لَهُ مَا السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی النَّمَواتِ وَمَا فِی النَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْنَّورَا فَی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ. أَلَا إِلَى اللّهِ تَصِیرُ الْأُمُورُ .

٤٣- سورة الزخرف

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

حم. وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ، إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ

(اصله) لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ (عزيز) حَكِيمٌ. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الدِّكْرِ صَفْحًا (فلاندعوكم ولا نبين لكم) أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ (مشركين). وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ.

وَلَيْنُ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَالَّذِي تَوَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْثًا. كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْثًا. كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذُكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ. وَتَقُولُوا مُنْ عِبَادِهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَعَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِينَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَأَكُمْ بِالْبَنِينَ. وَإِذَا بُشِيرَ أَحَدُهُمْ جُزْءًا. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَغُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَأَكُمْ بِالْبَنِينَ. وَإِذَا بُشِيرَ أَحَدُهُمْ بِعْمَانَ اللّهِ مُنْ مَثَلًا ظَلَّ وَجُعُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ (مِتلَى عَلَا). أَوْمَنْ (البَنت) يُنَشَأُ فِي الْحِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (بينكم وبعرفكم) (افيكون هذا لله ولكم ما الْحِلْيَةِ (بعرفكم) وَهُو فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (بينكم وبعرفكم) (افيكون هذا لله ولكم ما تشجون)؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ؟ سَتُكْتَبُ شَهُادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ .

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ. مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (يكذبون بِظن). أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبَلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ؟ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى أَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. قَالَ أَوَلُوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمْةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. قَالَ أَوْلُوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أَنْ وَلَوْ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. قَالَ أَوْلُوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ وَقَوْمِهِ إِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَائِقُهُ سَيَهْدِينِ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً قَالُوا إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. وَجَعَلَهَا كُلِمَةً قَالُوا هِذَا بِعُونَ (الكافرون). بَلْ مَتَعْتُ هَوُلُاءٍ وَآبَاءَهُمْ حَتَى جَاءَهُمُ الْحَقُ قَالُوا هَذَا سِعْرٌ. وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ.

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ؟

خُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيٰا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ الْخُويِّا. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ حَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً (على الكفر) لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْنِ لِيَبُوتِمْ سُقُفًا مِنْ فَضَةٍ وَمَعَارِجَ (سلالم من فضة) عَلَيْهَا لِمَنْ يَكْفُونَ وَرُخُوفًا (دَهبا يَظْهُرُونَ. وَلِيُبُوتِمْ أَبُوابًا (من فضة) وَسُرُرًا (من فضة) عَلَيْها يَتَكِبُونَ وَرُخُوفًا (دَهبا يَظْهُرُونَ. وَلِيُبُوتِمْ أَبُوابًا (من فضة) وَسُررًا (من فضة) عَلَيْها يَتَكِبُونَ وَرُخُوفًا (دَهبا يَخِرَفُ به). وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنيَّا. وَالأَخْتِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُقَيِّنَ. وَمَنْ يَعْشُ رَخِرف به). وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنيَّا. وَالأَخْتِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُقَيِّنَ. وَمَنْ يَعْشُ (يعرض) عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ (يعرض) عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَ إِذْ طَلَمْتُمْ أَتُكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. أَفَانَتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ أَوْ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُمُتَدُونَ. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيِنْسَى وَمَنْ كُونَ يَعْمُ الشَّعِمُ الصَّمَ أَوْ تُولِيَقُ اللَّهُ مِنْ رُسُلِيَا عَلَيْمُ مُ مُقْتَدُرُونَ. فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ اللَّهِ فَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. وَاسْأَلُ (من له علم به) مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ مُسْتَقِيمٍ. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقُومِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. وَاسْأَلُونَ (فلا تجد الرسل يعبدون غير فَيْلِكَ مِنْ رُسُلِيَا. أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُون؟ (فلا تجد الرسل يعبدون غير الرحمن).

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. فَقَالَ إِنِي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَا. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونِ. فِلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونِ. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ بَجْرِي مِنْ تَحْتِي ؟ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ؟ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُو مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ بَجْرِي مِنْ عَلْهِ أَسْلُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ (يلبسها) أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَاكِكَةُ مُقِينَ النَّقَمْنَا مِنْهُمُ أَعْوَمُكَ مُقَوْمَهُ فَأَطُاعُوهُ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. فَلَمَّا آسَفُونَا النَّقَمْنَا مِنْهُمُ مُقَوْمَ أَعْمَعِينَ. فَلَكَ إِنْهُ مَعْمَا عَنْهُمُ مَلَكُ إِلَا عَيْدُ أَنْعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُمْ مَثَلًا لِلْآخِرِينَ. وَلَمَّا صُرِبَ ابْنُ مُرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مُنْ يَعْمُونَ. إِنْ مُؤْتَاهُمْ أَجْمَعِينَ. فَوَهُمُ فَوْمُ خَصِمُونَ. إِنْ مُؤْتَاهُمُ يَصِدُونَ. وَقَالُوا أَلْلِهِمُ وَجَعَلْنَاهُمُ مَثَلًا لِيَتِي إِسْرَائِيلَ. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَوكُمْ فَوْمُ خَصِمُونَ. إِنْ مُومِ إِلَا عَبْدٌ أَنْعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِيتِنِي إِسْرَائِيلَ. وَلُو نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَاكُونَ فِي الْمَلْكُونَ الْمُؤْمُ الْمُ لَكُولُ الْمُومُ لَكَ إِلَا عَبْدُ أَنْعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُمُ مَثَلًا لِيَتِي إِسْرَائِيلَ. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَاكُمُ لَيْ وَالْعَامُونَ الْمُعْتُلُولُولُونَا أَلْعُولُوا أَلْقُولُوا أَلْفُولُ الْمُؤْمُ لَا الْكُولُولُ اللَّهُ لَعَلَى مَا صَرَيْمَ وَالْمُعَ

الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ . وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. وَلَا يَصُدَّتَكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُبِينٌ.

وَلَمَّا جَاءَ عِسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ (الكتاب) وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي ثَخْيَلِفُونَ فِيهِ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. إِنَّ اللَّهَ هُو رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فَاحْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ طَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ الِيمٍ. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا الْمُتَقِينَ. يَا السَّاعَةَ أَنْ تَأْيَّهُمْ بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُو إِلَّا الْمُتَقِينَ. يَا عِبَادِ لَا حَوْفُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْرُنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ. ادْخُلُوا الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْنَمُوهَا بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ. الْدَيْقُ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْنَمُوهَا بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ. لَكُمْ الْنَقْشُ وَتَلَدُ الْأَغْشُ وَلَانُ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْنَمُوهَا بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ. لَكُمْ فِيهِ الْفَالِمِينَ. وَتَاكُ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْنُمُوهَا بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ. لَكُمْ فِيهِ فِيهِ فَيهِ فَالْمُونَ. إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَمَنَمَ خَالِدُونَ. لَا يُفَتَّرُ عَنْمُ وَهُمْ فِيهِ فِيهَا فَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. وَالْولِينَ. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. قَالَ مُعْلِمُونَ. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. قالَ الْمُكُونُ .

لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِ وَلَكِنَ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِ كَارِهُونَ. أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ. أَمْ يَخْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَخُوْاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا (الملائكة الكتبة لَدَيْمِمْ يَكْتُبُونَ. قُلْ إِنْ (ما) كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدْ. فَأَنّا (وانا) أَوّلُ الْعَابِدِينَ (للرحمن). سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَيْمُ. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ يُوعَدُونَ. وَهُو النَّويِ فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُو الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ يَدُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَلَيْنُ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ يَعْلَمُونَ. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَوْلُاءٍ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامُ فَنَى يُغْلَمُونَ. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَوْلًاءٍ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامُ فَنَى يَعْلَمُونَ.

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

حم. وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. إِنَّا كُنَّا مُنْدِرِينَ. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا. إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. إِنَّهُ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبِّ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْبَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُعِيتُ. رَبُّكُمْ وَرَبُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْبَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُعِيتُ. رَبُّكُمْ وَرَبُ السّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَعْشَى النّاسَ. هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ . رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ - أَنَّى لَهُمُ الذّيكُرى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ؟ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَحْنُونٌ - إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ رَالِي العذاب)؛ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ.

وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ فَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (معظم). أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللّهِ (ایمانکم). إِنِّي لَکُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللّهِ. إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. وَإِنِّي غَدْتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ. وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتِرُلُونِ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَوُلَاءٍ قَوْمٌ عُدْتُ بِرَيِي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ. وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتِرُلُونِ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَوُلَاءٍ قَوْمً مُجْرِمُونَ. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَبَعُونَ. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ. كُمْ تَرَكُوا مُحْرِمُونَ. فَأَنُوا فِيهَا فَلَكِهِينَ. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا وَنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَلَكِهِينَ. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهُمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ. وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ؛ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى عِلْمٍ عَلَى عَلَيْهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ.

إِنَّ هَوْلَاءِ لَيَقُولُونَ؛ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَلْنَا الْأُولَى وَمَا خَنْ بِمُنْشَرِينَ. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؟ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِيينَ. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِيينَ. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ. يَوْمَ لَا يُعْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللّهُ. إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ .

إِنَّ شَجَرَة الزَّقُومِ (المرارة) طَعَامُ الْأَثِيمِ. كَالْمُهْلِ (المعدن الذائب) يَعْلِي فِي الْبُطُونِ كَعَلْيِ الْحَمِيمِ. خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ (جروه) إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ. ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ. دُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ (بزعمك). إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتُرُونَ. إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي الْحَمِيمِ. دُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ (بزعمك). إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتُرُونَ. إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ. فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ (الحرير الرقيق) وَإِسْتَبْرَقٍ (الديباج العليظ) مُتَقَابِلِينَ. كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ. لَا يَدُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فَإِنَّمَا يَسَرُّنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ.

20- سورة الجاثية

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

م. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةِ آيَاتُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. تِلْكَ مَنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَقَالِهِ أَيْتُ اللّهِ تَتُلُوهَا عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا. فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . وَإِذَا عَلَمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَها هُزُوا. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. مِنْ وَرَائِمِمْ جَمَنَّمُ. وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا مَنْ رَجْزِ اللّهِ أَوْلِيَاءَ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. هَذَا هُدًى وَالّذِينَ كَشَبُوا شَيْئًا. وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْلِيَاءَ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. هَذَا هُدًى وَالّذِينَ كَمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ .

اللّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِمَنْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكُمْ وَالنَّبُوَّةَ. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّيَعْهَا وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّهِ شَيْئًا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ فَاتَبِعْهَا وَلَا تَتَبَعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّهِ شَيْئًا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. وَاللّهُ وَلِيُ الْمُتَقِينَ. هَذَا (القرآن) بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. وَاللّهُ وَلِيُ الْمُتَقِينَ. هَذَا (القرآن) بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يَوْفُونَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّنَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَوْقُونُ وَمَمَا أَيْمُ وَمَمَا أَمُمُ ؟ سَاءَ مَا يَحْمُونَ.

وَحَلَقَ اللّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أَفْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ أَفْرَأُونَ؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنيَا نَمُوتُ غِشَاوَةً؟ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنيَا نَمُوتُ وَخَيْرًا وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَخُيْرًا وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِينَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا اللّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ بَيْنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قُلِ اللّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ فَيَ مَا لَيْقِيامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

وَبِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ تَدْعَى إِلَى كِتَابِهَا. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ هَذَا كِتَابُنَا (السجل) يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ. إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِحُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا هَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّمْ فِي رَحْمَتِهِ. ذَلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْمُبِينُ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّمْ فِي رَحْمَتِهِ. ذَلِكَ هُو الْفُوزُ الْمُبِينُ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَامُ تَكُنُ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكُبَرْمُ مُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ السَّاعَةُ لاَ رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ ؟ إِنْ نَظُنُ إِلَّا ظَنَّا. وَمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. وَالسَّاعَةُ لاَ رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ ؟ إِنْ نَظُنُ إِلَّا ظَنَّا. وَمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. وَالسَّاعَةُ لاَ رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ ؟ إِنْ نَظُنُ إِلّا ظَنَّا. وَمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. وَبَدَا لَهُمْ (حساب وجزاء) سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ مِهمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرَئُونَ. وَقِيلَ الْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَكَاقَ مِهمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُ إِلَّاكُمُ التَّذُونَ الْمَالُمُ كَلَا السَّاعَةُ مَنْ الْمُؤْلُونَ السَّامُ مِنْ نَاصِرِينَ. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. فَالْيُومَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. فَلِلَّهُ الْحَيْفُ مَلَا الْكُمْ مَنْ نَاصِرِينَ. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّيْنَاءُ اللَّائِومَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. فَلِلَهُ الْحَمْدُ رَبِ

السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

٤٦- سورة الأحقاف

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

حم. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ . مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا اللّهِ وَأَجَلٍ مُسَمَّى. وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ؟ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ؟ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ؟ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ؟ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ (بذلك) إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَامِمٍ غَافِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِم مُ كَافِرونَ. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكُانُوا بِعِبَادَتِم مُ كَافِرينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا وَلُونَ مُبِينٌ.

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرِيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيْئًا. هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ (تقولون) فِيهِ. كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْتُكُمْ. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَذَرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. إِنْ أَتَبِعُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. قُلْ الرُّسُلِ وَمَا أَذَرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَالسَّاكُبُرَتُمْ. إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا وَالسَّالُ مَن بِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ كَتَابُ مُصَدِّقٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ. وَإِذْ لَمْ يَهُدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ (باطل) قَدِيمٌ. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ طَلَمُوا. وَبُشْرَى مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً . وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ طَلَمُوا. وَبُشْرَى لِلللهُ حُسنينَ.

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. أُولَئِكَ أَصْحَابُ

الْجَتَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. حَمَلَتْهُ أُمّهُ كُرُهَا (للمشقة) وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا (بمشقة). وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ (فطامه) ثَلَاثُونَ شَهْرًا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ (المؤمن) أَشُدَّهُ وَ(حتى) بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي (وفقني) أَنْ أَشْكُر يَعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيَّتِي. إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ. وَانِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا. وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِئَاتِهِمْ فِي وَالِدَيْةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا. وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِئَاتِهِمْ فِي أَمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ تَقْبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا. وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِئَاتِهِمْ فِي أَمْ مِنْ الْمَعْدَى اللّهِ مَنَ الْمُعْرَفِينَ اللّهَ وَيْلُكَ آمِنْ. إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقِّ. أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللّهَ وَيْلُكَ آمِنْ. إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقِّ. أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللّهَ وَيْلُكَ آمِنْ. إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقِّ. أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُولُ فِي أُمْمِ قَدْ خَلَتْ مِنْ فَيْمَ الْقُولُ فِي أُمْمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ فَيْتُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ الْقُولُ فِي أُمْمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَنْهُمْ مِنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ. إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ . وَلِكُلُّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. وَلِيُوقِيْهُمُ أَعْمَالُهُمْ وَيَوْمَ يُعْرَفُنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْهُمْ تَسْتَكُمْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَبِمَا وَمِنْ عَنْمَ مَنَ الْمُونِ بِعَيْرِ الْحَقِ وَبِمَا كُنْهُمْ تَسْتَكُمْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَبِمَا كُنْهُمْ تَسْتَكُمْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَبِمَا عَلَى النَّارِ أَنْ الْمُؤْنِ وَلَوْلَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْهُمْ تَسْتَكُمْرُونَ فِي الْأَوْفِ وَلَعَ عَذَابَ اللْهُ وَلِي عَلَى الللّهِ الْعَلْمُونِ اللّهُ وَلِلْكُونَ عَذَابَ

وَاذُكُرُ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ (تلال الرمل وهو واد). وَقَدْ خَلَتِ النُّدُرُ مِنْ يَنْ يَنْ يَدْيُهِ وَمِنْ خَلْفِهِ؛ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا (تصرفنا بالباطل) عَنْ آلِهَتِنَا. فَأَنْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّهِ وَأُبَلِغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ. وَلَكِنِي أَرَاكُمْ قَوْمًا جَهْلُونَ. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ. رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبَهَا. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. تَدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبَهَا. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْتِدَةً .فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَنْوَلَ هِمَ مَا كُنُوا يَجْوَلُ لَا يَكُولُ بِهِ وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ. إِنْ مَكَنَّاكُمْ مِنْ الْفُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ اللّهِ. وَحَاقَ يَهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَصَرَّفُنَا الْآيَاتِ اللّهُمْ يَرْجِعُونَ. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ اللّهُ يَوْنَ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ الْعَلَمْ يَرْجِعُونَ. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ اللّهُ مِلْ اللّهِ قُرْبَانًا (للله) آلِهَةً بَلْ ضَلُوا عَنْهُمْ . وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ (باطلهم اللّذِينَ اتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ قُرْبَانًا (للله) آلِهَةً بَلْ ضَلُوا عَنْهُمْ . وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ (باطلهم المُدوبِ) وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا. فَلَمَّا وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ يَدَيْهُ مَنْ دُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ مِنْ دُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَمُوْتَى مَنْ دُونِهِ أَولِيَاءُ. أُولِيَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. أَولَهُمْ يَرُوا أَنَّ اللّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءُ. أُولِيَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. أَولَهُمْ يَرُوا أَنَّ اللّهَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ خِعْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِي الْمَوْتَى. بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَيَوْمَ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ خِعْقِهِنَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِي الْمَوْتَى. بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَويرٌ. وَيَوْمَ اللَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ؟ قَالُوا بَلَى وَرَبِتَنا. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلْيُسَ هَذَا بِالْحَقِ ؟ قَالُوا بَلَى وَرَبِتنا. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا يُعْمَ يَرُونَ مَا يُعْرَفُونَ الْكَافُرُونَ. فَهَلْ يُشْرَقُوا إِلَّا الْقَوْمُ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ مُنَ يَرُونَ مَا يُومِ يَرُونَ مَا يُعْمَلُونَ لَمْ يَلْبَقُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. (ان هذا القرآن) بَلَاغٌ، فَهَلْ يُهُلُ يُهُلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفُلُونُ وَلَا الْفَرَانِ بَا الْقَرْنَ (الكافرون به)؟

٤٧- سورة محمد

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا البَّعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّمْ. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّمْ. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَثَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. ذَلِكَ وَلُو يَشَاءُ اللَّهُ لَائْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. سَيَهْدِيمٍمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. لَيْهُ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ. سَيهْدِيمٍمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُمُ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ (ابطل) أَعْمَالَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ. أَفَلُم يَسِيرُوا فِي وَأَضَلَّ (ابطل) أَعْمَالُهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا. ذَلِكَ الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؟ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا. ذَلِكَ الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؟ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثُوا وَعَمِلُوا بِأَنَّ اللَّهُ مَوْلَى اللَّهِ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الطَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُونَ كَمَّا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ الطَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُ قُوّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكُنَاهُمْ فَلَا وَاعِمَلُوا لَهُمْ. وَكَأَيِنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُ قُوّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكُنَاهُمْ فَلَا الْمَامِ لَهُمْ.

أَفْمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمْنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَالِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ. وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ. وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ (شراب مخمر طيب غير نجس ولا مسكر) لَذَّةٍ لِلشَّارِينَ. وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ. (فمن كان على بينة من ربه) كَمَنْ هُو خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِللَّهِ مِنْ أَوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. وَالَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. وَالَّذِينَ الْعَلْمُ وَمُولَا إِلَا السَّاعَةَ أَنْ تَأْيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ الْمُنْمَاطُهَا. فَأَنَى لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكْرَاهُمْ. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءً أَشْرَاطُهَا. فَأَنَى لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ فَرَكُواهُمْ. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَة أَنْ تَأْيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءً أَشْرَاطُهَا. فَأَنَى لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ وَمَثُواهُمْ. فَاعُلُمْ وَمَثُوالُمْ. فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمُنْوالُمُ .

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُرِّلَتْ سُورَةٌ، فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ النَّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُولِيْتُمْ أَنْ تَقُولُ مَعْرُوفٌ. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تَقُولُ مَعْرُوفٌ. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَولَيْتُمْ أَنْ تَقَدِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. أَوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. أَوْلَئِكَ اللّهِ يَتُوبُ وَنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا؟

إِنَّ الَّذِينَ ارْتِدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى ٢٤٢

لَهُمْ ذَلِكَ. بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُومِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْعَانَهُمْ (احقادهم وعداوتهم)؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَتَهُمْ فِي لَحْنِ اللَّهُ أَضْعَانَهُمْ (احقادهم وعداوتهم)؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَتَهُمْ فِي لَحْنِ اللَّهُ أَضْعَانَهُمْ (احقادهم وعداوتهم)؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَتَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ. الْقُولِ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمْ. وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَبَبْلُو أَخْبَارَكُمْ. إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُوا اللَّهُ شَيْئًا. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا اللَّهُ مَالُهُمْ.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. فَلَا تَهْنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِزَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا (لمن رَكَن اليها) لَعِبٌ وَلَهُو (قصير زائل). وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا يُؤْنِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالُكُمْ. إِنْ يَسْأَلُكُمُ أَمُوالُكُمْ. إِنْ يَسْأَلُكُمْ أَمُوالُكُمْ. إِنْ يَسْأَلُكُمْ أَمُوالُكُمْ. إِنْ يَسْأَلُكُمُ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمُوالُكُمْ. إِنْ يَسْأَلُكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمُوالُكُمْ. وَلَا يَسْأَلُكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمُوالُكُمْ. سَبِيلِ اللَّهِ. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. وَاللَّهُ الْغَنِيُ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. وَإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرُكُمْ ثُمَ لَا يَكُونُوا أَمْقَالُكُمْ.

٤٨- سورة الفتح

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، لِيَعْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. وَيُتِمَّ بِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَرْاً فَيَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُسْتَقِيمًا. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكينَة فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَقْدِيرِ والمشيئة لاستحقاق بما عملوا) جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ يَعْنَا اللَّا أَبْارُ خَالِدِينَ فِيهَا. وَيُكَثِّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. وَيُعَذِّبَ

الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ (بان لا ينصر). عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. (ارسلناه) لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرَّرُوهُ (تنصروا الله) وَتُوَقِّرُوهُ (تعظيموا الله) وَتُسَبِّحُوهُ (قبل الشروق) وَأَصِيلًا (قبل الغروب). إِنَّ الَّذِينَ يُبَايعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايعُونَ اللَّهَ؛ يَدُ اللَّهِ (ميثاقا بيعة) فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (في بيعتهم لك). فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّقُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا. يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا. بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا. وَزُيِّن ذَلِكَ فِي قُلُوكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ (بان لا نصرهم الله). وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. وَلِنَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ. يُريدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ. قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ. فَسَيتَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا. قُلْ لِلْمُحَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَاب سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ. فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا. وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ (في القعود) وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا.

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ. فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَثْحًا قَرِيبًا. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ. وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ.

وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرًا. وَلَوْ قَاتَلُكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَنُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْم (لاذن لكم الفتح لكن لم يؤذن لكم) لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ. لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَليمًا. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بَهَا وَأَهْلَهَا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرينَ لَا تَخَافُونَ. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قريبًا. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَصْلًا مِنَ اللَّهِ وَرضْوَانًا. سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْع أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ. يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهُ الْكُفَّارَ. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمً.

٤٩- سورة الحجرات

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ. إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ؛ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. وَلَوْ أَنَهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِيُّمْ. وَلَكِنَّ اللَّهَ عَلَيْمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. أُولَئِكَ هُمُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإَيْكُمُ الْإَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. (ردكم كان) فَصْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْدُوا بَيْنَهُمَا. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى اللَّهَ يُحِبُ الْقَدْلُ وَأَقْسِطُوا (اعدلوا في الجزاء). إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (العادلين بالمجازاة). إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّمُ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. وَاتَقُوا اللَّه لَعَلَّمُ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. وَاتَقُوا اللَّه لَعَلَّمُ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. وَاتَقُوا اللَّه لَعَلَّمُ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. وَاتَقُوا اللَّه لَعَلَّمُ وَنَ إِخْوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. وَاتَقُوا اللَّه لَعَلَّمُ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. وَاتَقُوا اللَّه لَعَلَّمُ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْويْكُمْ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ. وَلَا (تسخر) نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ. وَلَا تَلْمِزُوا (تعيبوا) أَنْفُسَكُمْ (بعضكم بعضا). وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ (المكروه كالفاسق). بِنْسَ الاِسْمُ (المذكور في التنابز) الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمُ الظَّالِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّلِ إِثْمُ. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُنْمُوهُ. وَاتَقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ تَوَابٌ رَحِيمٌ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَثْقَاكُمْ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ فَقُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا. قُلْ لَا تَمُنُوا اللَّهَ عَلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا. قُلْ لَا تَمُنُوا

عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ. بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

٠٥- سورة ق

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

ق. وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (العظيم انك منذر). بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ. فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. أَيْذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ؟ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. أَيْذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ؟ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ (بالموت). وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (بذلك)، بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي الْأَرْضُ مِنِهُ (مضطرب). أَقَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا (بلا عمد) وَزَيَّنَاهَا وَمَا أَمْرٍ مَرِيجٍ (مضطرب). أَقَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا (بلا عمد) وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (شقوق). وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا (بسطناها) وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ؛ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ؛ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (الحصود). وَالنَّحْلَ بَاسِقَاتٍ (طوالا) لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (متراكب)؛ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (الحصود). وَالنَّحْلُ بَاسِقَاتٍ (طوالا) لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (متراكب)؛ وَزُقًا لِلْعِبَادِ. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ.

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِ وَتَمُودُ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِ وَتَمُودُ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ (الغيضة من الشجر) وَقَوْمُ تُبَعٍ كُلِّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ. أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَيْكَةِ (العيضة من الشجر) وقَوْمُ تُبَعٍ كُلِّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ. أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ (الدنيوي)؟ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ (شك) مِنْ خَلْقِ جَدِيد (بالبعث) .

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْكُمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَخَنُ أَقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ (الملكان) عَنِ الْيَمِينِ (يمين الانسان) وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (حفيظ). مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (حفيظ). وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِ، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَجِيدُ. وَفُفِحَ فِي الصُّورِ (القرن فيصدر صوتا) ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ (ملك) وَشَهِيدٌ (يشهد عليها). (ويقال للكافر) لَقَدْ كُنْتَ فِي عَفْلَةٍ مِنْ فَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ (ملك) وَشَهِيدٌ (يشهد عليها). (ويقال للكافر) لَقَدْ كُنْتَ فِي عَفْلَةٍ مِنْ

هَذَا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ (وغفلتك) فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (تدرك به). وَقَالَ قَرِينُهُ (الملك الشاهد) هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (حاضر). أَلْقِيَا (يا ملكين) فِي جَمَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ، مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (مرتاب في دينه). الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللّهِ إِلْهًا آخَرَ، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ. قَالَ قَرِينُهُ (الغوي) رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. قَالَ لَا الْعَذَابِ الشَّدِيدِ. قَالَ قَرِينُهُ (الغوي) رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ. مَا يُبدَّلُ الْقَوْلُ (بالجزاء) لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِطَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَمَّ هَلِ امْنَلَأْتِ؟ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ وَأُزْلِفَتِ (قربت) الْجَنَّةُ لِلْعَبِيدِ. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ (مطيع مراجع) حَفِيظٍ (للحدود). مَنْ لِلْمُتَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ (مطيع مراجع) حَفِيظٍ (للحدود). مَنْ خَشِي الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (مقبل على الطاعة). ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ.

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا. فَنَقَبُوا (فتشوا) فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَرْبِ مُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا. فَنَقَبُوا (فتشوا) فِي الْبِلَادِ هَلْ مَن مَحِيصٍ (محرب)؟ إنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ (يعي به) أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ (للموعظة) وَهُوَ شَهِيدٌ (حاضر القلب). وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (تعب). فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السَّجُودِ ( الحضوع اي ذهاب طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السَّجُودِ ( الحضوع اي ذهاب الظل أي الغروب). وَاسْتَمِعْ (استمعوا) يَوْمَ يُنادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ؛ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الطَّلُ أي الغروب). وَاسْتَمِعْ (استمعوا) يَوْمَ يُنادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ؛ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الطَّلُ أي الْخُرُوبِ. إِنَّا خَنْ خُيْمٍ وَنُوبِيثُ وَالْمِيرُ. يَوْمَ تَشَقَقُ الطَّيْمَ مِرَاعًا. ذَلِكَ عَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ. خَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْمْ بِجَبَّارٍ. الْقُرْآنَ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ.

٥١- سورة الذاريات

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَ الذَّارِيَاتِ (تهب بالتراب) ذَرُوًا (من الرياح)، فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (ثقلا وهي

السحاب) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (من السفن) فَالْمُقَتِمَاتِ أَمْرًا (من الملائكة)، إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ. وَإِنَّ الدِّينَ (الحساب) لَوَاقِعٌ (يوم القيامة). وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (الطرائق والطبقات)، إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُحْتَلِفٍ (بشأن النبي)؛ يُؤْفَكُ (يصرف باطلا) عَنْهُ (النبي) مَنْ أُفِكَ. قُتِلَ (هلك) الْحَرَّاصُونَ (الكذابون بظنهم) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ (جمل يغمرهم) مَنْ أُفِكَ. قُتِلَ (هلك) الْحَرَّاصُونَ (الكذابون بظنهم) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ (جمل يغمرهم) سَاهُونَ. يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ اللِّينِ؟ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (يعذبون). ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ. إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. وَبِالْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَفِي قَبْلُ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ. كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. وَبِالْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَفِي قَبْلُ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ. كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. وَبِالْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَفِي أَمُوالِهِمْ حَقٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم.

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ. أَفَلَا تُبْصِرُونَ؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ (البعث) لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَتَّكُمْ تَنْطِقُونَ .

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِمَ الْمُكْرَمِينَ (الملاعكة). إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامً، قَوْمٌ مُنْكَرُونَ. فَرَاغَ (دهب سرا) إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ. فَقَرَبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ قَالَ سَلَامٌ، قَوْمٌ مُنْكَرُونَ. فَرَاغَ (دهب سرا) إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ. فَقَرَبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً (لان ايديهم لا تصل اليه). قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ (جاعة) فَصَكَّتْ (لطمت) وَجْهَهَا وقالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (تلد؟). قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُكِ إِنَّهُ هُو الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ. قَالُوا إِنَّا قَالُوا إِنَّا فَلَوا إِنَّا فَهُمُ وَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ. قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْمَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُوْمِنِينَ. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَتَرَكُنَا فِيهَا آيَةً فَوْنَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.

وَفِي مُوسَى (آية) إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. فَتَوَلَّى (فرعون) بِرُكْنِهِ (جنوده) وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ (البحر) وَهُوَ مُلِيمٌ. وَفِي عَادٍ (آية) إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ. مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (البالي المتفتت). وَفِي تَمُودَ (آية) إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّمْ (البالي المتفتت). وَفِي تَمُودَ (آية) إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّمْ

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (نهارا). فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. وَ(اذكر) قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ.

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ (بقوة) وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّمُ تَذَكَّرُونَ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. كَذَلِكَ مَا أَنَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا مَعْ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. كَذَلِكَ مَا أَنَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ. فَتَوَلَّ عَبُهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ. وَذَكِرُ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. أَتُواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ. فَتَوَلَّ عَبُهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ. وَذَكِرُ فَإِنَّ اللَّذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُتِينُ. فَإِنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا (من اهل مَن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونِ. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ طَلَمُوا . فَنَ يُومِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ.

٥٢- سورة الطور

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

وَالطُّورِ (الجبل) وَكِتَابٍ (يحصي اعالكم) مَسْطُورٍ فِي رَقِّ مَشْهُورِ (حين النشر) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (في السماء) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (المملوء)، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ. يَوْمَ تَمُورُ (تتحرك وتدور) السَّمَاءُ مَوْرًا. وتسيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِيينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ. يَوْمَ يُدَعُونَ (يدفعون الْجِبَالُ سَيْرًا. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِيينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ. يَوْمَ يُدَعُونَ (يدفعون بعنف) إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا. (ويقال لهم) هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا ثُكَذِيُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. أَقْسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَتُنَمُّ لَا تُبْصِرُونَ ؟ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَقَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. كُلُوا وَاشْرَبُوا فَانْبِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاشْرَبُوا هَا لَتُنَامُمْ مِنْ شَيْءٍ. كُلُّ امْرِي بِمَا وَاللَّيْ بَعْمَلُونَ. مُتَكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالنَّرَبُوا وَالنَّرَبُوا وَالنَّرَبُوا وَالْتَبَعُمُّ مُ ذُرِيَّةُمْ وَلَا أَلْمُوا وَالْمُورَ مِنْ شَيْءٍ. كُلُّ امْرِي بِمَا وَالْبَعَمْمُ مِنْ شَيْءٍ. كُلُّ امْرِي بِمَا وَالْبَعَمْمُ مُ وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. كُلُّ امْرِي بِمَا وَالْتَبَعُمْهُمْ مِنْ شَيْءٍ. كُلُّ امْرِي بِمَا

كَسَبَ رَهِينٌ. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغُوِّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَبَّمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبُرُّ الرَّحِيمُ.

٥٣- سورة النجم

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (الذي سقط)، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (بل هو مبعوث)، وَمَا يَنْطِقُ (بالقران) عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ (القران) إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. عَلَّمَهُ ( ربّه) شَدِيدُ الْقُوى. فُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (فاستولى) ، وَهُوَ (النبي) بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. ثُمَّ دَنَا (من ربّه نورا ومعرفة)

فَتَدَلَّى (فقرب). فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (درجة ومعرفة). فَأَوْحَى (الله) إِلَى عَبْدِهِ (محمدا) مَا أَوْحَى. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى. أَفْتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى؟ وَلَقَدْ رَآهُ (رأى النبي جبرائيل) نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. عِنْدَهَا جَنَّهُ الْمَأْوَى. إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَعْشَى. مَا زَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّآتَ وَالْعُزَى فَا اللَّآتَ وَالْعُزَى وَلَهُ الْأَنْقَى؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيرَى (جائرة). إِنْ هِي وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى؟ أَلْكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأُنْقَى؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيرَى (جائرة). إِنْ هِي إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمِّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُس. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّمُ الْهُدَى. أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَثَى ، فَلِلّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى. وَكَمْ مِنْ اللّهُ لِهِ السَّمَاوَاتِ لَا تُعْنِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذُنَ اللّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. مَلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُعْنِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذُنَ اللّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى.

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. وَإِنَّ الظَّنَّ فَإِنَّ الْعَلْمِ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ الْعَلْمِ. إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنْ الْعَلْمِ. إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنْ الْعَلْمِ. إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنْ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ مِنَ الْعِلْمِ. إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بَمِنْ الْعَلْمَ لَكُونُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُلْعُولُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ لَالْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُ

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ. إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرةِ. هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. فَلَا تُرَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى.

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (اعرض) وَأَعْطَى (مالا) قَلِيلًا (من الواجب) وَأَكْدَى (منع الباقي). أَعْنَدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (ان تحمل اوزاره). أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَقَى. أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. ثُمَّ يُجُزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. ثُمَّ يُجُزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. وَأَنَّهُ هُو أَضْحَكَ وَأَبْكَى. وَأَنَّهُ هُو أَمْنَ وَأَنَّهُ هُو أَعْنَى وَأَقْنَى (ارضى). وَأَنَّهُ هُو رَبُّ الشِّعْرَى (كوكب). عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى. وَأَنَّهُ هُو رَبُّ الشِّعْرَى (كوكب).

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى. وَ (اهلك) قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ. إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى. وَ (قرية) الْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (اسقطها). فَغَشَّاهَا مَا غَشَى (من الحجارة). فَبِأَيِّ وَأَطْغَى. وَ (قرية) الْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (اسقطها). فَغَشَّاهَا مَا غَشَى (من الحجارة). فَبِأَيِّ اللهُ وَرَبِّكَ (ايها الانسان المعرض) تَتَمَارَى (تشكك)؟ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ (قبيل) النُّدُرِ الْأُولَى. أَزْفَتِ (قربت) الْآزِفَةُ. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. وَتَصْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ . وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (لاهون). فَاسْجُدُوا لِللهِ وَاعْبُدُوا .

٥٤- سورة القمر

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ (حينها). وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ (قوي من المرة). وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ (الى نهايته). وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَبْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (ناه). (هذا البيان) حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُعْنِ النُّذُرُ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ اللَّبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (ناه). (هذا البيان) حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُعْنِ النُّذُرُ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ اللَّبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (ناه). (هذا البيان) حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُعْنِ النُّذُرُ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ اللَّبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (ناه). (هذا البيان) حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُعْنِ النَّذُرُ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ مِنَ اللَّاعِ (صاحب الصيحة) إلى شَيْءٍ نُكُرٍ (شديد). خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَغُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمُ اللَّاعِ (لهم) يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ (صعب).

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (انهروه). فَدَعَا رَبَّهُ أَنِي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. فَفَتَحْنَا أَبُوابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِ (منصب). وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْ ٍ قَدْ قُدِرَ (قضي). وَحَمَلْنَاهُ (نوح ومن معه) عَلَى (سفينة) ذَاتِ أَلْوَاحٍ (خشب) وَدُسُرٍ (ما يشد به من حبال ونحوها). تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ. وَلَقَدْ يَتَرُنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (متعظ من اذتكر). فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِللَّذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (معتبر ومتعظ).

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا (شديد الصوت

عند الهبوب) فِي يَوْم نَحْسٍ (شؤم) مُسْتَمِرِّ (شديد من المرة). تَنْزِعُ النَّاسَ (ترفعهم وتسقطهم)كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُنْقَعِرِ (منقلع وساقط). فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِللَّذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (معتبر ومتعظ).

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ. فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ (ان اتبعنها) وَسُعُرٍ (جنون). أَوُّلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا؟ بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (متكبر بطر). سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَن الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (البطر). إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ (يا صالح) وَاصْطَبْرْ (واصبر لحين الوعد). وَنَتَنُّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ (وبينها). كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (لمن هو يومه بينهم وبين الناقة فنقضوه). فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى (تناول السيف) فَعَقَرَ (الناقة فقتلها). فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً. فَكَانُوا كَهَشِيم الْمُحْتَظِرِ (هشيم يابس داست الانعام في حظيرة). وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِللَّذِكْرِ (للتذكر) فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر (معتبر ومتعظ).

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (على لسان لوط) . إنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ حَاصِبًا (ريحا فيها حصباء) إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (قريب الصبح)؛ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا.كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ. وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُر (بانذاري). وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا (اعمينا) أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَ (وما جاء في ) نُذُرِ (انذاري). وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ (متصل). فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (تحقق انذاري). وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِللَّذِكْرِ (للذكرى) فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر (معتبر ومتعظ). ؟

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (الانذار على لسان موسى). (لقد) كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزيز (قوي) مُقْتَدِر. أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ؟ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُر (الكتب السابقة)؟ أَمْ يَقُولُونَ (الكفار) نَحْنُ جَمِيعٌ (جمع) مُنْتَصِرٌ (على محمد)؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُرُ. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ. إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ (في الدنيا) وَسُعُرٍ (النار في الاخرة). يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. ذُوقُوا مَسَّ (حر)

سَقَرَ (جممنم).

إِنَّا (خلقنا)كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (بتقدير). وَمَا أَمْرُنَا (لشيء نريده) إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (معتبر)؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ (الناس) في الزُّبُرِ (كتب الحفظة). وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَلُ (مسطور فيها). إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (انهار). فِي مَقْعَدِ (مقاعد) صِدْقٍ (حق) عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (هو الله).

٥٥- سورة الرحمن

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

الرَّمْنُ عَلَّم (من شاء) الْقُرْآن. خَلَق الْإِنْسَان. عَلَّمَهُ الْبَيَان (النطق). الشَّمْسُ وَالْقَمُر بِحُسْبَانٍ (بحساب). وَالنَّجْمُ (النبت الذي لا ساق له) وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (يخضعان). وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ (العدل بـ). أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيرَانِ. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ (العدل بـ). أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيرَانِ. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيرَانَ. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (الحلق). فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالتَّحْلُ ذَاتُ الْأَكَامِ (الطلع). وَالْحَبُ (الحنطة والشعير) دُو الْعَصْفِ (الورق الستبل الذي يصير تبنا) وَالرَّيْحَانُ (ورق السيقان). فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا (الجن والانس) تُكَذِّبَانِ؟

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ (طين يابس له صلصلة) كَالْفَخَّارِ (اصل يؤول الى ما يكون منه). وَخَلَقَ الْجَانَ (الجن) مِنْ مَارِجٍ (لهب) مِنْ نَارٍ (اصل يؤول الى ما يكون منه). فَبِأَيِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ (الصيف والشتاء) وَرَبُّ الْمَغْرِيَيْنِ (الصيف والشتاء). فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (ايها الثقلان)؟

مَرَجَ (وصل الله) الْبَحْرَيْنِ (ببعضها) يَلْتَقِيَانِ. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ (حاجز) لَا يَبْغِيَانِ (يتداخل ماؤها فلا يصير المالح عذبا ولا العكس). فَبِأَيِّ آلَاءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا (البحرين) اللُّوْلُوُّ وَالْمَرْجَانُ. فَبِأَيِّ آلَاءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ وَلَهُ الْجَوَارِ (السفن) الْمُنْشَآتُ (المحدثات) في

الْبَحْرِكَالْأَعْلَام (الجبال). فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا نُكَذِّبَانِ (ايها الثقلان الانس والجن)؟

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا (الارض) قَانٍ (ومن في السماء يفنى ايضا) وَيَبْقَى وَجْهُ (وجه صلة زائد) رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ (العضمة) وَالْإِكْرَامِ. فَبِأَيِّ آلَاءٍ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ؟ يَسْأَلُهُ (يطلب منه) مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (في خلقه). فَبِأَيِّ آلَاءٍ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ (سنقصد ونقيم حسابكم) أَيُّا الثَّقَلانِ (الانس والجن). فَبِأَيِّ آلَاءٍ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ؟ يَا مَعْشَرَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُدُوا مِنْ أَقْطارٍ (جوانب) السَّمَاوَاتِ ثُكَذِبَانِ؟ يَا مَعْشَرَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُدُوا مِنْ أَقْطارٍ (جوانب) السَّمَاوَاتِ ثُكَذِبَانِ؟ يَا مَعْشَرَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُدُوا مِنْ أَقْطارٍ (جوانب) السَّمَاوَاتِ شُكَوِّبَانِ؟ يَا مَعْشَرَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُدُوا مِنْ أَقْطارٍ (جوانب) السَّمَاوَاتِ شُكَاذِبُونِ وَالْفُونُ الْمُؤْمُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (قوة). فَبِأَيِّ آلَاءٍ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ؟ يُوسُلُ عَلَيْكُمَا شُكَوِبَانِ (المحشر). فَلَا تَنْتُصِرَانِ (فتساقون للمحشر). فَبَا اللَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً (مُحرة) كَالدِهانِ (الاحره فيا خضرة) مِنْ نَادٍ وَخُكَاسٌ (منصهر) فَلَا تَنْتُصِرَانِ (فتساقون للمحشر). فَبِأَي آلَاءٍ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ. يَعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ (وجوههم اعظم الهول). فَبِأَي آلَاءٍ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ. يُغْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ (وجوههم وعلامتهم) فَيُؤْخَذُ بِالتَواصِي وَالْأَقْدَامِ. فَبِأَيِ آلَاءٍ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ. هَذِهِ جَهَمَّمُ الَّتِي يُكَذِبُ مِهَا الْمُجْرِمُونَ بِشَعْهُ الَّتِي يُكَذِبُ إِنْ وَالْمَاهِ وَالْمَاهُ وَيَا مَعْمَ مُوالْمَ وَيَعْمَ وَالْمَاهِ وَالْمَاهِ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَيَعْمَلُوهُ وَلَ بَيْنَهُمْ وَبِيْنَ حَمِيمٍ (ماء حار) آنٍ (شدید الحرارة). فَبِأَي آلَاءِ رَبِّكُمَا وَبُونَ مَنْ اللهُولُ وَالْمَاهُ الْمَعْرَاقُ وَلَا الْفُولُونَ بَيْنَهُ وَبِيْنَ حَمِيمٍ (ماء حار) آنٍ (شدید الحرارة). فَبَاتِي آلَاءِ رَبِّكُمَا وَالْمِنُ الْمَاءُ وَالْمَاهُ وَالْمُعَالَاقُونُ الْمُعْرَاقُ الْمَاهُ وَالْمُولُ الْمَاءَ وَالْمَاهُ الْمُعْرَاقِلُولُ الْمُولِ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ (قيامه بين يدي) رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فَيِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ (قيامه بين يدي) رَبِّهِ جَنَّتَانِ تَجْرِيَانِ. فَيِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. فَيِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ؟ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (صنفان، سائغان كل بحسبه). فَيِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ (الديباج) وَجَنَى (ثمر) الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (قريب). فَيَأْيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ؟ فِيهِنَّ قاصِرَاتُ الطَّرْفِ (على ازواجهن) لَمْ يَطْمِثْهُنَ (فتضهن) فَيأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ؟ عَلَى الْوَاجهن) وَالْمَرْجَانُ (صغار إلْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. فَيَأْيِ آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ (بالطاعة) وَالْمَرْجَانُ (صغار اللولو بياضا). فَيَأْيِ آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ (بالطاعة) إلَّا الْإحْسَانُ (بالثواب). فَيَأْيِ آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ؟ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (لمن خاف مقام ربه). فَيأَي آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ؟ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (لمن خاف مقام ربه). فَيأَي آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ؟ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (لمن خاف مقام ربه). فَيأَي آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ؟ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (لمن خاف مقام ربه). فَيأَي آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ؟ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَتَانِ (لمن خاف مقام ربه). فَيأَي

آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ مُدْهَامَّتَانِ (سوداوان لشدة الخضرة) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (فوارتان). فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَخُلٌ وَرُمَّانٌ. فَبِأَيِ آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ؟ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ؟ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. فَبِأَيِ آلاءِ رَبِّكُمَا لُخيَامِ. فَبِأَيِ آلاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. فَبِأَيِ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ مُقَانِدِ (حرير) خُضْرٍ وَعَبْقَرِيِّ (بسط ملونة) حِسَانٍ. فَبِأَيِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تَبَارَكَ (ظهرت بركة) اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

٥٦- سورة الواقعة

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (القيامة). لَيْسَ لِوَقْعَتِنَا (نفس) كَاذِبَةٌ (حينها). خَافِضَةٌ (لاهل النار). إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ (فتت) الْجِبَالُ بَسَّا. فكَانَتْ الْجَنةُ (عَبْرا) مُنْبَثًا (منتشرا). وَكُنْتُمْ (ايها العياد) أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا صَحَابُ الْمَيْمَنَةِ (المؤمنون المسلمون)؟ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (الشيال الكافرون المكذبون) مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ؟ وَالسَّابِقُونَ (بالخيرات) السَّابِقُونَ أُولِئِكَ الْمُقَرَبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ؟ وَالسَّابِقُونَ (بالخيرات) السَّابِقُونَ أُولِئِكَ الْمُقَرَبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. مَا أَصْحَابُ الْمُشَامِةِ (مطعمة بالذهب) مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ. يَطُوفُ عَلَيْمِ وِلْدَانٌ مُخَلِّدُونَ (لا يهرمون) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكُأْسٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ. يَطُوفُ عَلَيْمِ وِلْدَانٌ مُخَلِّدُونَ (لا يهرمون) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكُأْسٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ. يَطُوفُ عَلَيْمِ مِلْدانٌ مُخَلِّدُونَ (لا يهرمون) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكُأْسٍ (شراب) مَعِينٍ (طاهر نقي) لَا يُصَدَّعُونَ (تصدع رؤسهم) عَنْهَا وَلَا يُنْبِونُونَ (تنقطع عنهم). وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. وَحُورٌ (بيض) عِينٌ (واسعات العيون) كَأَمْنَالِ اللَّوْلُو إِنياضا) الْمَكْنُونِ (لم يمسهن احد). جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْوًا (باطل وهجر) وَلَا تَأْتُمًا (الاحْم من القول) إلَّا (بل) قِيلًا (قولا) سَلَامًا سَلَامًا سَلَامًا سَلَامًا سَلَامًا سَلَامًا

وَأَصْعَابُ الْيَمِينِ، مَا أَصْعَابُ الْيَمِينِ؟ فِي (شَجَر) سِدْرٍ مَخْضُودٍ (منزوع الشوك) وَ (شَجَر) طَلْحِ (الموز) مَنْضُودٍ (مصفوف ومتراكم ثمره) وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (دائم) وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (جار). وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ (عالية ). إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ (جار). وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ (عالية ). إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ (الحوريات) إِنْشَاءً. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (عذارى) عُرُبًا (متحببات) أَثْرَابًا (بنفس السن). لِأَصْعَابِ الْيَمِينِ. ثُلَّةٌ (جملعة) مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ.

وَأَصْحَابُ الشِّمَالَ، مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ؟ فِي (ريح) سَمُومٍ وَ (ماء) حَمِيمٍ وَظِلٍ مِنْ يَعْمُومٍ (دخان اسود) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَفِينَ. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ (الذنب) الْعَظِيمِ. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْحِنْثِ (الذنب) الْعَظِيمِ. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْمُعُوثُونَ أَلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الْأَوْلُونَ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الْطَالُونَ الْمُكَذِّبُونَ لَاكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُومٍ (مرة). فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. فَشَارِبُونَ الْمُرْبَ الْهِيمِ (الابل العطاش). هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِينِ.

غَنْ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمنُونَ؟ أَأْتُمْ تَخْلَقُونَهُ أَمْ خَنُ الْخَالِقُونَ؟ خَنُ فَتَدَرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ (بعاجزين) عَلَى أَنْ نَبُدِلَ أَمْثَالَكُمْ (غيركم) وَنُنْشِئَكُمْ فَقَدْ عَلِمْتُكُمُ النَّشْأَةُ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (من الصور غير البشرية). وَلَقَدْ عَلِمْتُكُمُ النَّشْأَةُ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. أَقْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُقُونَ؟ أَأَنْتُمْ تَرْرَعُونَهُ أَمْ خَنُ الزَّارِعُونَ؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَقْرَقُونَ (بتلف قَطَلْتُمْ مَا تَحْرُقُونَ؟ أَأَنْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ؟ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ (السحاب) أَمْ خَنُ الزَارع). أَقْرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ؟ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ (السحاب) أَمْ خَنُ الْمُنْوِنَ؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا ( شدید الملوحة). فَلَوْلَا تَشْکُرُونَ. أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي الْمُنْوِنَ؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَنْفُوهُ مِنَ الْمُنْونَ ؟ فَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَنْعُمْ أَفْولَا تَشْکُرُونَ. أَفْولَا تَشْکُرُونَ. أَفْرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي الْمُنْونُونَ؟ وَمَنَاعًا لِلْمُقُونَ؟ فَوْ الْمُنْشِعُونَ؟ فَوْلَا تَشْکُرُونَ. أَفْرَاقُومُ أَنْمُ أَنْشَاعُونَ؟ فَوْلَا تَشْکُرُونَ. أَفْدَاقُولَا تَشْکُرُونَ. أَفْرَاقُولَا تَشْکُرُونَ. أَفْرَاقُولُا تَشْکُرُونَ. أَفْدَاهُا تَذُكِرَةً (آية لُورُونَ (تشعلونها)؟ أَنْشَامُ مُنْشَاعُ مِنْ الْمُنْشِعُونَ؟ فَيْ الْمُنْشِعُونَ؟ فَمْ جَعَلْنَاهَا تَذُكِرَةً (آية لِلْمُونَاعُ لِلْمُقُونِينَ (المسافرين). فَسَيَعْ بِاسْم رَبِكَ الْعَظِيمِ.

فَلَا (زائدة) أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (على ٢٥٨

الله) في كِتَابٍ مَكْنُونِ ( مصون عندنا ) لَا يَمَسُهُ إِلَّا (الملائكة ) الْمُطَهَّرُونَ. تَتْزِيلٌ مِنْ رَزْقَكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَفَيَهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (متهاونون مكذبون)؟ وَجَعْلُونَ رِزْقَكُمْ (المطر) أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (فتنسبوه لغير الله). فَلَوْلَا (فهلا) إِذَا بَلَغَتِ (الروح) الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (الى الميت) وَخَوْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. فَلَوْلَا (فهلا) إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَأَمَّا كُنْتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ (غير مبعوثين بزعمكم) ترْجِعُونَهَا (الروح للميت) إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَأَمَّا إِنْ كَانَ (الميت) مِنَ الْمُقَرِّبِينَ فَرَوْحٌ (راحة) وَرَيُحانُ (رزق حسن) وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْعَابِ الْيَمِينِ، فَسَلَامٌ لَكَ (يا من انت) مِنْ أَصْعَابِ الْيَمِينِ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُكَذِينِينَ الطَّالِينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. فَسَيَحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيم.

٥٧- سورة الحديد

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْأَوَّلُ (قبل الاشياء بلا اولية) وَالْآخِرُ يُعْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. هُوَ (بعدها بلا آخرية) وَالظَّاهِرُ (بالدلائل) وَالْبَاطِنُ (عن الحواس) وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. هُو الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ (و) اسْتَوَى (مستول بتدبيره) عَلَى الْغَرْشِ (دوما). يَعْلَمُ مَا يَلِحُ (يدخل) فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ (يصعد) فِيهَا. وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. وَهُو عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ .

آمِنُوا (ايها المؤمنون) بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (حق الايمان بالطاعة والانفاق) وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ (من مال) فِيهِ. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ (حقا الايمان واعلاه) وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ (حق الايمان بالطاعة والانفاق) وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ (حقلا الايمان واعلاه)؟ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ (على الطاعة والانفاق) إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. هُو النّبي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ (ايها المؤمنون) مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وَإِنَّ اللّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ (ايها المؤمنون) مَنْ أَنْفَقُ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ. أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ اللّهِ يَنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا. وَكُلَّا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى. وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّه (بالانفاق) قَرْضًا حَسَنًا (حلالا جيدا محمودا) فَيُضَاعِفَهُ لَهُ (يوم القيامة) وَلَهُ أَجُرٌ كَرِيمٌ. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (في يوم القيامة) يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ (امامه) وَ (كتبهم) بِأَيْمَانِهِمْ. (يقال لهم) بُشْرَاكُمُ الْيُوْمَ جَنَّاتُ جَبْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَبْارُ خَالِدِينَ فِيهَا. ذَلِكَ هُو الْفُورُ الْعَظِيمُ. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ (في يوم القيامة) لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا (انتظرونا) نَقْتَيْسْ مِنْ نُورِكُمْ. قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاعَمُ فَالْتَمِسُوا الْقيامة) لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا (انتظرونا) نَقْتَيْسْ مِنْ نُورِكُمْ. قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاعَمُ فَالْتَمِسُوا نُورَا (تبكيتا وزجرا فرجعوا). فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ (المؤمنين والكافرين) بِسُورٍ (حاجز) لَهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ (حيث المؤمنين) وَطَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (حيث الكفافرين). (المنافقون) يُنَادُونَهُمْ (المؤمنين) وَارْتَبْتُمْ (وشككتم) وَعَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُّ (الاطاع) حَتَّى جَاءَ أَمْرُ (باعالكم) وَتَرَبَّضُمُ (المؤمنين) وَارْتَبْتُمْ (وشككتم) وَعَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُّ (الاطاع) حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللّذِينَ كَفَرُورُ (من الشيطان). فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ (ايها المنافقون) فِدْيَةٌ وَلَا النَّارُ هِي مَوْلِكُمْ وَبِئْسَ الْمُصِيرُ.

أَلَمْ يَأْنِ (يَحِن) لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ (فيتقوا وينفقوا)؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ (الزمن) فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ (فعصوا). وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (تعقلونها). إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ (المتصدقين) وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللّهَ لَرُضًا (انفاقا) حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ

الصِّدِيقُونَ (اهل الصدق والتصديق) وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ. لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.

اعْلَمُوا أَتَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا (لمن ركن اليها) لَعِبٌ وَلَهْوٌ (قصير زائل) وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَائُرُ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ (وكل هذا مفارقكم) كَمْتَلِ عَيْثٍ (مطر) أَعُجبَ الْكُفَّارَ (الزراع) نَبَاتُهُ (الذي نبت به) ثُمَّ يَبِيجُ (ييبس) فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ (لمن نسي الاخرة) وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِصْوَانٌ (لمن امن واتقى)، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنيَّا شَدِيدٌ (لمن نسي الاخرى) إلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. سَايِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا (لمن ركن اليها ونسي الاخرى) إلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. سَايِقُوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعْرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعُظِيمِ. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إلَّا فِي كِتَابٍ كَعْرْضِ السَّمَاءِ والْمُشيئة بالاستحقاق) مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا (خُلقها). إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. لِكَيْ وَاللَّهُ لَا يَغْشِعُ (من الدنيا) وَلَا تَقْرَحُوا (فرح بطر واثم) بِمَا أَتَأَكُمُ (من الدنيا) وَلَا تَقْرَحُوا (فرح بطر واثم) بِمَا أَتَأَكُمُ (من رزق). وَاللَّهُ لا يُجِبُّ كُلَّ مُحْتَالٍ (متكبر) فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْحَلُونَ (فلا ينفقون اموالهم فيا رزق). وَاللَّهُ لا يُجِبُّ كُلَّ مُحْتَالٍ (متكبر) فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْحَلُونَ (بفلا ينفقون اموالهم فيا وجب عليهم) وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُحْلِ (عصيانا). وَمَنْ يَتَوَلَّ (يعرض) فَإِنَّ اللَّهُ هُو الْغَيْيُ الْحَمِيدُ.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَتِنَاتِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ (في القتال) وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. وَلِيعْلَمَ بِالْقِسْطِ (العدل بالحجازاة). وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ (في القتال) وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. وَلِيعْلَمَ اللَّهُ (فعلا ومشاهدة) مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ (ولم يرهم). إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيّتِهِمَا النُّبُوّةَ وَالْكِتَابَ (المنزل) فَمِنْهُمْ (من ذريتهم) مُهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. ثُمَّ قَقَيْنَا (اتبعناهم وبعثنا) عَلَى آثارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَقَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَبْعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً – وَ (فيهم) رَهْبَائِيَّةً ابْتَدَعُوهَا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَبْعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً – وَ (فيهم) رَهْبَائِيَّةً ابْتَدَعُوهَا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ . وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَبْعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً – وَ (فيهم) وهبائِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَاكَتَبْنَاهُ الرَافَة) عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. فَمَا رَعَوْهَا (الرأفة) حَقَّ رِعَايَهَا. فَأَنْهِا النَّيْونَ آمَنُوا اتَقُوا مَنْهُمْ (صدقوا) أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (غير صادقين). يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا

٥٨- سورة المجادلة

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ (تحاورك) فِي زَوْجِهَا (المظاهر لها)، وَتَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ (بان يقول انت علي كظهر امي محرما لها عليه، قولهم كذب فنساؤهم)، مَا هُنَّ أُمَّهاتِهمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلّا اللّائِي وَلَدْنَهُمْ. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكُرًا مِنَ الْقُوْلِ وَزُورًا. وَإِنَّ اللّهَ لَعَفُو عَفُورٌ (المظاهرين ما سلف). وَالنَّذِينَ (كانوا) يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ (قبل النهي والعفو عما سلف) ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا (يظاهرون مرة ثانية بعد النهي) فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ( يجامعها، عقوبة له). ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ (لترك هذا القول المنكر) وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا فِي اللّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ. وَلِلْكَافِرِينَ (المستحلين لها) عَذَابٌ أَلِيمٌ.

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ (يخالفون) اللَّهَ وَرَسُولَهُ (مكذبين) كُبِتُوا (اهينوا) كَمَّا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى (اسرار) ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ (يسمع ويرى فلا مكان يحده ولا عدد يعجزه) وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ (يسمع ويرى) أَيْنَ مَا كَانُوا. ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (فلا مكان يحده ولا زمن يمنعه ولا عدد يعجزه). أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى (بالاثم) ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمُ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ (كفرا). وَاذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ (بالسلام عليكم). وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ (بينهم سرا) لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ (من عصيان). حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ (بكفرهم) يَصْلَوْنَهَا فَبِنْسَ الْمَصِيرُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمُ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. إِنَّمَا النَّجْوَى(بالاثم) مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا. وَلَيْسَ بِضَارَهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (تقديره). وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا (اوسعوا) فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَح اللَّهُ لَكُمْ. وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا (انهضوا) فَانْشُرُوا، يَرْفَع اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ (بالتسليم والطاعة على غيرهم) وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ (على غيرهم) دَرَجَاتٍ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (الاغنياء منكم) إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ (مسارة)، فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ (قبل) نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً. ذَلِكَ (التصدق) خَيْرٌ لَكُمْ (لنفع فقرائكم) وَأَطْهَرُ (لاموالكم). فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا (لفقر) فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. أَأَشْفَقْتُمْ (ايها المؤمنون الاغنياء) أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ خَبْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ (لفقر). فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ (خفف عليكم بجواز المناجاة من دونها) فَأَقْيُمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاة وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

أَلَمْ تَرَ إِلَى (المنافقين) الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا (كافرة اليهود) غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، (هؤلاء المنافقون) مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ (انهم منكم) وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً (سترا على كفرهم) فَصَدُّوا (بالتثبيط) عَنْ (الجهاد في) سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ

لَهُ كَمَّا يَعْلِفُونَ لَكُمْ. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ. أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ. أَلَا إِنَّ حِرْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ (يَخَالَفُون) اللَّهَ وَرَسُولَهُ (كَفَرا) أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِينَ. كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّه وَرُسُلِي. إِنَّ اللَّه قَوِيٌّ عَزِيزٌ. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ (خالف) اللَّه وَرَسُولَهُ (كافرا به) وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عِشِيرَةَهُمْ. أُولَئِكَ (خالف) اللَّه وَرَسُولَهُ (كافرا به) وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ بِرُوحِ (نور) مِنْهُ. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ (الذين لا يوادونهم) كَتَبَ فِي قُلُومِهُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ (نور) مِنْهُ. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ كَثِي مِنْ تَحْتَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (لجزيل ثوابه) . أُولَئِكَ جَزْبُ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (جَزيل ثوابه) . أُولَئِكَ جَزْبُ اللَّهِ. أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

٥٩- سورة الحشر

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ (اول حشر لهم). مَا ظَلَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللّهِ. فَأَتَّاهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. وَقَذَفَ فِي يَخْرُجُوا وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللّهِ. فَأَتَّاهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. وَقَذَفَ فِي قُلُومِهِمُ الرُّعْبَ يُغْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيمِمْ (باخذ ما يستحسنون من خشب ولكي لا بينتفع قُلُومِهِمُ الرُّعْبَ يُغْرِبُونَ بيُوتَهُمْ بِأَيْدِيمِمْ (باخذ ما يستحسنون من خشب ولكي لا بينتفع بها) وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ (بتهديم ما بقي من خراب). فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللّهُ عَلَيْمُ الْجَلَاءَ (الحَروج) لَعَذَّبُهُمْ فِي الدُّنْيَا (بالقتال) وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. كَتَبَ اللّهُ عَلَيْمُ الْجَلَاءَ (الحَروج) لَعَذَّبُهُمْ فِي الدُّنْيَا (بالقتال) وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. فَلَكُ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا (عادوا وكادوا) اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَاوِلُوا (عادوا وكادوا) اللّهَ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَاعِدُ (خيرَمَ بحسب ما ترون ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مِنْ لِينَةٍ (خيلة) أَوْ تَرَكُثُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَإِذْنِ اللّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفُتُمْ مِنْ لِينَةٍ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ (فلم تقاسوا او تقاتلوا)، وَلَكِنَّ اللّهُ يُسَلِّطُ رُسُلهُ عَلَى (السرعتم) عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رَكَابٍ (فلم تقاسوا او تقاتلوا)، وَلَكِنَّ اللّهُ يُسَلِّطُ رُسُلهُ عَلَى

مَنْ يَشَاءُ . وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

مَا أَفَاءَ (رد) اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى (من دون قتال) فَلِلَهِ ( تعظيا وصلة بوليه) وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، كَيْ لَا يَكُونَ (الفيء) دُولَةً يَيْنَ الْأَعْنِيَاءِ مِنْكُمْ. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ (من الفيء) فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَائْتَهُوا. وَاتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (ومما افاء الله ) لِلْفُقْرَاءِ (عموما، وبالحصوص) الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولِئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. وَ ( الانصار) الَّذِينَ تَبَوَّءُوا (سكنوا) اللَّارَ (المدينة) وَ (ألفوا أُولِينَ هُمُ الصَّادِقُونَ. وَ ( الانصار) الَّذِينَ تَبَوَّءُوا (سكنوا) اللَّارَ (المدينة) وَ (ألفوا الْإِيمَانَ) مِنْ فَبْلِهِمْ (المهاجرين)، يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً (حسد) مِمَّا أُوتُوا (المهاجرين من فضل). وَيُؤْيَرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلُوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةٌ (حاجة). وَمَنْ يُوقَ شُحَّ (حرص) نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَالَّذِينَ صَابُقُونَا بِالْإِيمَانِ. وَلا يَجْدِهِمْ (بعد المهاجرين والانصار): يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ .

أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيَنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا. وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَتَكُمْ. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لَكَاذِبُونَ مَعَكُمْ وَلَا نَظِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّنَ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ. لَأَتْتُمْ أَشَدُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ مَنِيعًا إِلَّا فِي فَرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءٍ جُدُرٍ (سوار). بَأْشُهُمْ (حربهم) يَنْبَهُمْ شَدِيدٌ، جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَى (متفرقة). ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. كَمَثَلِ النَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ قَلْمُ اللَّهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ، إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ، فَلَمَاكُمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ، إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ، فَلَمَاكُمُونَ وَلِكُ بَرِيءٌ مِنْكَ. إِنِي تَرِيءٌ مِنْكَ. إِنِي أَخَافُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالِمِينَ (رياء وخذلانا). فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا ٢٦٥

تَعْمَلُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِتُونِ. لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِرُونَ. لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ الْصَحَابُ النَّجَنَّةِ هُمُ الْفَائِرُونَ. لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ (وادرك) لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (فاعتبروا). وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِجُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (ينظرون ويستدلون). هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ (السر) وَالشَّهَادَةِ (العلانية) هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. هُو اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الْمَلِكُ الْقُدُوسُ والطَاهر) السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ (المصدق رسله) الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ (صاحب (الطاهر)) السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ (المصدق رسله) الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ (صاحب (الطاهر)) السَّلَامُ المُؤْمِنُ (المصدق رسله) الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ (صاحب الكبرياء) . سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُو اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُقَوْرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى. يُسَبِّحُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ (ينزهه بالدلائل عن كل شريك او نظير) وهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

٦٠- سورة المتحنة

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا (كفار مكة) عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ، تُلقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ (بسبب) أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّهِ رَبِّكُمْ، (لا تتخذوهم اولياء) إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جَهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي. تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ. وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ. إِنْ يَتْقَفُوكُمْ وَأَنَا أَعْلَمُ بِهَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ. وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ وَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ. إِنْ يَتُقَفُوكُمْ (يَظفروا) يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ. لَنْ (يَظفروا) يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ. لَنْ (يَظفروا) يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُورُونَ. لَنْ تَغْمَلُونَ بَصِيرٌ. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ

إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. كَفَوْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَتُعْ وَلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيَوْمَ الْاَجْرَ. وَمَنْ يَنَوَلَّ (فيعصي ويواليهم فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. عَسَى اللّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَيِيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً (بايمانهم). وَاللّهُ قَدِيرٌ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

لَا يَهْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ. إِنَّ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الجِزاء). إِنَّمَا يَهْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ (بانهن خرجن للدين وليس هربا من ازواجهن). اللّه أَعْلَمُ بِإِيمَانِينَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى الْكُفَّارِ (المحاريين) . لَا هُنَّ حِلِّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ (عشرة او نكاحا). وَآتُوهُمْ (ازواجهن الكُفَّارِ (المحاريين) مَا أَنْفَقُوا (من محور فيطلقوهن). وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (بعد ذلك) أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا الكَفَار) مَا أَنْفَقُوا (ويطلقوا). ذَلِكُمْ حُكُمُ اللّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ. وَاللّهُ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوَافِر (المحاربات فطلقوهن). وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ويطلقوا). ذَلِكُمْ حُكُمُ اللّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ. وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ (بارتداد) فَعَاقَبُتُمْ (وغمتم) فَآتُوا اللّهِ اللّهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ (بارتداد) فَعَاقَبُتُمْ (وغمتم) فَآتُوا اللّهِ يَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ (بارتداد) فَعَاقَبُتُمْ (وغمتم) فَآتُوا اللّهِ يَلِيمُ وَلِيمُ عَلَيمٌ وَاللّهُ اللّهَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرَكُنَ بِاللّهِ شَيئًا وَلَا يَسْتُونَ وَلَا يَزْيَنَ وَلَا يَثْتُلُلُ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَشْتُلُنَ أَوْلِا يَشْرَينَ وَلَا يَثْتُونَ (ولد ليس من الاب ينسب اليه) يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ (لقيطا) وَأَرْجُلِهِنَ وَلا يَتْتَولُوا لَا تَتَولُوا قَوْمًا غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهُمْ قَدْ يَيْسُوا مِنَ (خير) الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ وَلا يَتَتَولُوا لَا تَتَولُوا قَوْمًا غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهُمْ قَدْ يَيْسُوا مِنَ (خير) الْآخِرَةِ كَا يَئِسَ

الْكُفَّارُ مِنْ أَصْعَابِ الْقُبُورِ (ان يبعثوا كفرا بالبعث).

٦١- سورة الصف

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يَقُولُونَ فِي سَبِيلِهِ صَقًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوضٌ.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ. فَلَمّا زَاغُوا أَرَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ (بالتقدير باستحقاق). وَاللّهُ (بالتقدير والمشيئة) لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (وهو النبي محمد). فَلَمّا جَاءَهُمْ (احمد) بِالْبَيّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ (كافرا بآياته) وَهُو بالْبَيّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ (كافرا بآياته) وَهُو يَدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ؟ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا (يبطلوا) نُورَ (دين) لِيُعْفِقُهُمْ وَاللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ (دينه) وَلُوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّين كُلِّهِ وَلُوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

يَا أَيُّا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ؟ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَتَّاتٍ جَوْرِي مِنْ تَحْيَا الْأَنْهَارُ. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَتَّاتِ عَدْنٍ. ذَلِكَ الْكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَتَّاتٍ جَوْرِي مِنْ تَحْيَا الْأَنْهَارُ. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَتَّاتٍ عَدْنٍ. ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ. وَأَخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. يَا أَيُّمَا الَّذِينَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ. وَأَخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. يَا أَيُّمَا الَّذِينَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ. وَأَخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي (فِي الدعوة) إلَى اللَّهِ؟ قَالَ الْحُوَارِيُّونَ خَنُ أَنْصَارُ اللَّهِ . فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ.

فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

٦٢- سورة الجمعة

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ (الطاهر) الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ (بلا كتاب) رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. وَيُعَلِّمُهُمُ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ (بلا كتاب) رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. وَهُوَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا مِهْ. وَهُوَ الْكِتَابَ وَالْمَدُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم. الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ . ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (فلا مانع) . وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم.

مَثَلُ الَّذِينَ مُمِّلُوا التَّوْرَاةَ (بالعمل بها) ثُمَّ لَمْ يَعْمِلُوهَا (لم يعملوا بها) كَمْثَلِ الْحِمَارِ يَعْمِلُ أَسْفَارًا (كتبا لا ينتفع بها). بِنَّسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمِ اللَّالِمِينَ. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ رَعَمْتُمْ أَثَكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْفَوْمَ الظَّالِمِينَ. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ رَعَمْتُمْ أَثَكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْذِي تَغِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ ( الظهر ) مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْنَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ. وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. قُلْ مَا عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ اللّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. وَاللّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

٦٣- سورة المنافقون

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً (سترا لكفرهم) فَصَدُّوا (فالتثبيط) عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُومِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. وَإِنَّ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ (لفصاحتهم) كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ (لحسنها) وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ (لفصاحتهم) كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُستَذَدةٌ (لانهم لا يفقهون). (هلعون) يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ (من الرعب). هُمُ الْعَدُولُ فَاحَدُرُهُمْ. قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ (يصرفون). وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَعْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ فَاحُدُرُهُمْ. قَاتَلَهُمُ اللَّهُ لَهُمْ يَعُلُونَ (يصرفون). وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَعْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ فَاخُدُرُهُمْ . قَاتَلَهُمُ اللَّهُ لَهُمْ يَعْمَلُونَ (يصرفون). وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَعْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهُ لَوْ رُعُوسَهُمْ وَرَأَيْتُهُمُ اللَّهُ لَهُ مَنْ يَعْفُونَ (يصرفون). وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَعْفِرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللّهُ لَا يَعْفُونَ الْمَعْمُونَ لَهُمْ أَنْ يَعْفِرُ اللّهُ لَهُمْ أَنْ اللّهَ لَا يَعْدَونَ وَهُمْ الْفَاسِقِينَ. هُمُ اللَّذِينَ يَقُولُونَ لَامُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. وَلِلّهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ لَا يُعْلَمُونَ. لَيْ يَعْفُونَ لَكُمْ اللَّهُ لَا يَعْلَمُونَ. وَلِكُنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَى الْمُدِينَةِ لَيْخُرِجَنَّ الْأَعْذُ مِنْهَا الْأَذَلُ. وَلِلَّهِ الْعِرَّةُ وَلِرَسُولُهِ وَلِلْمُؤْمُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (باضاعة الثواب). وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْتَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَولَا (لا زائدة) أَخَرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

٦٤- سورة التغابن

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

يُسَتِّحُ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ؟ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبْشَرٌ يَهْدُونَنَا؟ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ. وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا. قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَ ثُمَّ لَتُنْبَوُنَ بِمَا عَلِمُّ . وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ . فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ (القرآن) الَّذِي أَنْزَلْنَا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ . ذَلِكَ يَوْمُ التَّعَابُنِ (بخسارة الكافر). وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَثِّرُ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَالَّذِينَ فِيهَا وَبِنْسَ الْمَصِيرُ . مَا أَصَابَ مِنْ وَالَّذِينَ فِيهَا وَبِنْسَ الْمَصِيرُ . مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّهِ. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ (انه مدبر كل شيء وبيده كل شيء ) يَهْدِ قَلْبَهُ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّهِ. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ (انه مدبر كل شيء وبيده كل شيء ) يَهْدِ قَلْبَهُ (المصبر والشكر). وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّهُ عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاعُ الْمُؤْمِنُونَ. اللّه لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ. وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ.

يَا أَيُّا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ (المشركون) عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ. وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِثْنَةٌ. وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِثْنَةٌ. وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ فَاتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا. وَأَنْفِقُوا (يكن) خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ (بخل) نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ (بالانفاق) قَرْضًا حَسَنًا (حلال طيبا) يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ.

٦٥- سورة الطلاق

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (مرة في كل طهر لا جماع فيه)

وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ (لاجل الرجعة فيها قبل انقضائها والبينونة به). وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ (اثناء العدة ) إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (الزنا فيحب فداء مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ (اثناء العدة ) إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (الزنا فيحب فداء الخلع). وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ . وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّه يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. فَإِذَا بَلَغْنَ (قاربن) أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ (بالرجعة) بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ (بالطلاق) بِمَعْرُوفٍ . وَأَشْهِدُوا (على الطلاق والرجعة) ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. وَأَقِبُوا الشَّهَادَةَ لِللَّهِ . ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّخِرِ. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَبْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا لِيَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. قَدْ وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ. قَدْ رَعَلَ اللَّهُ لَكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

وَاللَّا يَّى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُ و (كذلك عدة) اللَّا يَيْ لَمْ يَحِضْنَ. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ (المطلقات) أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. أَسْكِنُوهُنَّ (المطلقات) مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ (سعتكم) وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِهُ أَجْرًا. أَسْكِنُوهُنَّ (المطلقات) أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ لِكُمْ فَلَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَورُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ مَمْهُنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَلَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَورُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ مَمْهُ أَوْنُ مُنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ (من المطلقين) ومرضعة احرى) أُخْرَى. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ (من المطلقين) فَيْنُوقُ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْر يُسْرًا.

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبَّا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا ثَكُرًا. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا؛ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. فَاتَّقُوا اللَّهُ ثَكُرًا. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا؛ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. فَاتَّقُوا اللَّهُ يَتْلُو يَا أُولِي الْأَنْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا. قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (القرآن). (أرسل الله) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُحْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبَيِّنَاتٍ لِيُحْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا وُ الْمَالِكِ وَاللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللّهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

٦٦- سورة التحريم

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحُرِّمُ (مَنع نفسك عن) مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ؟ تَبْتغي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ (فتكلف نفسك وتمنعها من مباح لك)؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ (التحلل منها بالتكفير). وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمًا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ. فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ حَدِيثًا فَلَمًا نَبَأَتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ. فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَبْبَأَكُ هَذَا؟ قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ (مالت) قُلُوبُكُمَا وَإِنْ مَنْ أَبْبَأَكُ هَذَا؟ قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ (مالت) قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظُاهَرَا (تتعاونا) عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُو مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَاكِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ طَهِيرٌ. عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَ؛ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ فَايِتَاتٍ وَابِعَاتٍ) مَا يُعَاتٍ وَابَعَاتٍ مَا عَيْدًا فَالِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِعْوَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ أَنْ وَاللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ الْعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُولُ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْبُولُولُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُلَاكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّه مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. عَسَى رَبُّكُمْ الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَوِّنِ اللَّهُ النَّيِّ أَنْ يُكَوِّنِ اللَّهُ النَّيِّ قَلْ يُكُونُ مَا كُنْتُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّيِّ اللَّهُ النَّيِ اللَّهُ النَّيِ وَالْمَهُمَ وَالْمَيْنَ أَيْدِيهِمْ والْمِينَ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ (امامهم) وَبَأَيْمَانِمْ (من جوانبهم واليمين وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ لَنَا نُورَنَا (بدخول الجنة) وَاغْفِرْ لَنَا. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . للتشريف) يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا (بدخول الجنة) وَاغْفِرْ لَنَا. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا (بالكفر والعدوان). فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَخَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَمَرْبَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ وَجَمَا، فَنَفَخْنَا (بالقدرة) فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّا وَكُنْبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ.

٦٧- سورة الملك

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

تَبَارَكَ (زادت بركته الله) الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الَّذِي خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَكْمَ أَحْسَنُ عَمَلًا؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا (طبقات) مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ. فَارْجِعِ الْبَصَرَ (الى السباء) هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (شقوق)؟ (كلا)، ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ (اعد مرتين) يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِيًّا (صاغرا لا يجد خللا) وَهُو حَسِيرٌ (عاجز). وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ خَاسِيًّا (صاغرا لا يجد خللا) وَهُو حَسِيرٌ (عاجز). وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ (نَجُوم) وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا (منها) لِلشَّيَاطِينِ. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ.

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهُمْ عَذَابُ جَمَّمَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا (صوتا متغيظ) وَهِي تَفُورُ. تَكَادُ تَمَيَّرُ (تنفصل اجزاؤها) مِنَ الْغَيْظِ. كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ (كافر) سَلَّهُمْ خَزَتَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ؟ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ (بتفهم) أَوْ نَعْقِلُ (بادراك) مَا كُنَّا فِي أَشْمُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ (بتفهم) أَوْ نَعْقِلُ (بادراك) مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ.

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْمَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ . أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ؟ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ . أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ؟ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ . أَلَمِنْتُمْ مَنْ فِي ذَلُولًا (سَهَلَة) فَامْشُوا فِي مَنَاكِيهَا (جوانبها) وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورِ. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي

السَّمَاءِ (امره وقدرته) أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (تتحرك بَكم)؟ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ (امره وسلطانه) أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا (ريح فيها حصباء) فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ السَّمَاءِ (امره وسلطانه) أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا (ريح فيها حصباء) فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (انكاري بالعقوبة وانه حق)؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (انكاري بالعقاب)؟

أُولَمْ يَرُوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ (باسطات) وَيَقْبِضْنَ (اجنحتهن)؟ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ؟ إِنِ النَّحْفَرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ (الله) رِزْقَهُ؟ بَلْ لَجُوا (بمادوا) الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ (الله) رِزْقَهُ؟ بَلْ لَجُوا (بمادوا) فِي عُتُو (استكبار) وَنُفُورٍ (ابتعاد). أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. قَلِيلًا مَا يَشَكُرُونَ. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ (خلقكم) فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ (الحشر) إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ قُلْ إِنَّمَا الْهِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ، وَإِنَّمَا أَنَا لَذِينَ مُبِينٌ. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنًا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ الرَّمْنَ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (جار طاهر)؟

٦٨- سورة القلم

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

ن (نون). وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ، مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْر مَمْنُونٍ (مقطوع). وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّيكُمُ (ايكم والباء زائدة) الْمَفْتُونُ (الفتنة أي المجنون انت ام هم)؟ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ (تلين لهم) فَيُدْهِنُونَ (فيلينون لك). وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ (بالباطل) مَهِينٍ هَمَّازٍ (عياب) مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ (بالباطل) مَهِينٍ هَمَّازٍ (عياب) مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ (غليظ) بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (شرير). أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ (غليض) بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (شرير). أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْفَهُ (نَافِهُ).

إِنَّا بَلُونَاهُمْ (اهل مكة) كَمَا بَلُونَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ (البستان) إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا (يجنون هُرها) مُصْبِحِينَ (لا يشعرر بهم المساكين) وَلا يَسْتَثْنُونَ (بالمشيئة لله). فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفُ (نار) مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (الليل شديد الظلمة). فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ (غلتكم) إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِين ( قاطعين لثمره ) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ (غلتكم) إِنْ كُنْتُمْ مَارِمِين ( قاطعين لثمره ) فَانْطَلقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (يتسارون) أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهُمَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ (منع للفقراء) قادِرِينَ (بزعمهم). فَلَمَّا رَأُوهَا (محترقة) قالُوا إِنَّا لَصَالُونَ (عنها انها ليست هي)، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (من هُرها). قالَ أَوْسَطُهُمْ (خيرهم) أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا (هلا) تُسَبِّحُونَ مَحْرُومُونَ (من هُرها). قالَ أَوْسَطُهُمْ (خيرهم) أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا (هلا) تُسَبِّحُونَ (تأنبين). قالُوا سُبْعَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا طَالِمِينَ. عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ . كَذَلِكَ الْعَذَابُ (للكافر)، وَلَعَذَابُ الْأَخْرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْمُونَ؟ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ؟ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ؟ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ رَعِيمٌ ؟ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ؟ فَلْيَأْتُوا بِشَرَكَاءُ وَلَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ؟ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ رَعِيمٌ ؟ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَاءُ مَ الْقَيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ؟ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ رَعِيمٌ ؟ أَمْ لَهُمْ أَمُونَ إِلَى بِشُرَكَاءً فِي اللَّهُمُ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ (من الذل) تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً. (توبيخا فيريدون) السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ (من الذل) تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ (في الدنيا) وَهُمْ سَالِمُون.

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. وَأُمْلِي لَهُمْ ٢٧٦ (امدهم في طغيانهم) إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (قوي). أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ (يعطوك ايها) مُثْقَلُونَ. أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (منه لهم ولناس). فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ (يونس فتعجل). إِذْ نَادَى (دعا ربه) وَهُوَ مَكْظُومٌ (مغموم). لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَإِنْ يَكَادُ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُرْلِقُونَكَ (بنظر شديد) بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.

٦٩- سورة الحاقة

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الْحَاقَّةُ (الواقعة بحق وهو كل حساب حق عظيم منه تعالى). مَا الْحَاقَّةُ؟ وَمَا الْحَاقَّةُ؟ وَمَا الْحَاقَةُ (لعظم امرها)؟

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (التي تقرع القلوب وهي القيامة). فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِرِيح صَرْصَرٍ (شديدة الصوت) بِالطَّاغِيَةِ (الصيحة الطاغية في شدتها). وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ (شديدة الصوت) عَاتِيَةٍ (قوية)؛ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا (مُتابعات). فَتَرَى الْقُوْمَ فِيهَا عَلَيْهُمْ مَنْ بَاقِيَةٍ؟ (لا)، وَجَاءَ فِرْعَوْنُ صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (ساقطة). فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ؟ (لا)، وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلُهُ (تقدمه من كفرة) وَ(اهل قرية) الْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً (زائدة في الشدة). إنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ (على وجه الارض) حَمَلْنَاكُمْ (اباءكم) في الْجَارِيَةِ (السفينة). لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا (تحفظها) أُذُنٌ وَاعِيَةٌ.

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ (القرن فيصدر صوتا) نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (القيامة). وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (ضعيفة). وَانْشَلَاءُ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ (ضعيفة). وَالْمَلَكُ (الملائكة) عَلَى أَرْجَائِهَا (جوانب السياء) وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ

(الملائكة) يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيةٌ (من الملائكة). يَوْمَئِذٍ ثُغْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيةٌ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرُءُوا كِتَابِيَهْ. إِنِي ظَنَنْتُ أَنِي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. قُطُوفُهَا (ممارها) دَانِيَةٌ . كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهٌ. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهُ. الْخَالِيَةِ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهٌ. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهُ. يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهُ (مالي). هَلَكَ عَتِي سُلْطَانِيهُ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (فلا ابعث). مَا أَغْنَى عَتِي مَالِيهُ (مالي). هَلَكَ عَتِي سُلْطَانِيهُ (سلطانِيهُ . وَلَا يَعْفُوهُ (غل اليد الى العنق) ثُمُّ الْجَحِيمَ صَلُوهُ. ثُمُّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (ادخلوه). إنّه كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ الْعَظِيمِ. وَلَا يَخِشُ (يحث) عَلَى طَعَامُ (اطعام) الْمِسْكِينِ . فَلَيْسَ لَهُ الْيُومَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ (صديد)؛ لَا يَأْكُمُهُ إِلّا الْخَاطِئُونَ (الكافرون).

فَلَا (لا زائدة) أُقْسِمُبِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (مبجل). وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِ الْعَالَمِينَ . وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْمًا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (بقوة) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ الْعَالَمِينَ . وَإِنَّهُ لَتَذَكِرَةٌ لِلْمُتَقِينَ . وَإِنَّا لَنَعْلَمُ وَمِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. وَإِنَّهُ لَتَذُكِرَةٌ لِلْمُتَقِينَ . وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنْ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيُقِينِ. فَسَيِّحْ بِاسْمِ (اسم صلة زائد) رَبِّكَ الْعَظِيم.

٧٠- سورة المعارج

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

سَأَلَ (دعا) سَائِلٌ (داع) بِعَذَابٍ وَاقِعٍ. لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ. مِنَ اللّهِ ذِي الْمَعَارِجِ (مصاعد الملائكة). تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ( الفضة الذائبة) وَتَكُونُ الْجَبَالُ كَالْمُهْلِ ( الفضة الذائبة) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمِهْنِ (الصوف) وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبصَّرُونَهُمْ. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ

(الكافر) لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ (عشيرته) الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (تتلهب) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (الاطراف البارزة من الجسد)، تَدْعُوا (يحضر فيها كأنها تدعوا) مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ (المال منعه حقه من الجسد)، تَدْعُوا (يحضر فيها كأنها تدعوا) مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ (المال منعه حقه من الخيفاق الواجب) فَأَوْعَى (فاوعى).

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا؛ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا (المؤمنين) الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (متقون تضييعها). وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقِّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ اللّذِينِ (الجزاء). وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّمْ مُشْفِقُونَ. إِنَّ عَذَابَ رَبِّمْ غَيْرُ مَا مُونٍ (نزوله). وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِطُونَ عَذَابِ رَبِّمْ مُشْفِقُونَ. إِنَّ عَذَابَ رَبِّمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ (من إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ (من المقاربة) فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (الى الحرام). وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَلِّونَ (بالوقت والتام). وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَلُونَ (بالوقت والتام). وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَلُونَ (بالوقت والتام). وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَلُونَ (بالوقت والتام). وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَوْونَ (يَالُوقت والتام). وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَلِّونَ (بالوقت والتام). وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَوْونَ (يَالُوقت والتام).

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ (نحوك) مُهْطِعِينَ (مسرعين عنك ياخذون) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ (فرقا). أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ؟ كَلَّا (لا يدخلون)، إنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (نطفة). فَلَا (زائدة) أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ (بعاجزين). فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا (باطلهم) وَيَلْعَبُوا عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ (بعاجزين). فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا (باطلهم) وَيلْعَبُوا حَتَى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ (القبور) سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى خَتَى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (يسرعون)، خَاشِعَةً (ذليلة) أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ (تغشاهم) فِي الْيُومُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ.

٧١- سورة نوح

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ؛ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ يَا قَوْم إِنَّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ. يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ (زائدة) ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ (بلا عذاب) إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى (الموت). إِنَّ أَجَلَ (عذابه) اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَرْدُهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. وَانِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ (غطوا رؤوسهم لكي لا ينظرون الى) وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِل السَّمَاء (المطر) عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (غزيرا). وَيُمْدِدْكُمُ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (خلقا بعد خلقة نطفة ثم علقة)؟ أَلَمْ تَرُوا (بفكركم) كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ (كما اخبر) طِبَاقًا (طبقات) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (مصباحا). وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ ( انشاكم) مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (بان التراب وعناصرهم اصل لاجسادكم). ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (مبسوطة بسعتها وان كانت مدروة) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا (طرقا) فِجَاجًا (واسعة). قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (طغيانا وكفرا). وَمَكَرُوا (كبراؤهم) مَكْرًا كُبَّارًا. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِهِينَ إِلَّا ضَلَالًا. مِمَّا (من) خَطِيئَاتِهمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا (علم ذلك بوحي) إلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. رَبّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا (اصحابي) وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (كافة). وَلَا تَزدِ الطَّالِمِينَ إلَّا تَمَارًا (هلاكا).

٧٢- سورة الجن

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَقَرٌ مِنَ الْجِنِ (للقران). فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (بيانا وهدى). يَهْدِي إِلَى الرُشْدِ فَآمَنَا بِهِ. وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِنَا أَحَدًا. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُ (زائدة) رَبِنَا مَا التَّذَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا (جاهلنا) عَلَى اللّهِ شَطَطًا (كذبا مفرطا). وَأَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى اللّهِ كَذِبًا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ طَنَنَا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى اللّهِ كَذِبًا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ (يستعيدون) فَرَادُوهُمْ رَهقًا (طغيانا). وَأَنَّهُمْ (الجن) طَلتُوا كَمَا طَنتُمُ أَنْ لَنْ يَبَعَثَ مِنَ الْجِنِ (يستعيدون) فَرَادُوهُمْ رَهقًا (طغيانا). وَأَنَّهُمْ (الجن) طَلتُوا كَمَا طَيْدِيدًا وَشُهُبًا. وَأَنَّا كُنَّا لَمُعْدَا وَرَبُهُمُ اللّهُ مُنْ يَسْتَهِعِ الْأَنَ يَجِدُ لَهُ شِهابًا رَصَدًا (يرمى به). وَأَنَّا لَا نَدْرِي ( مَنهدهم) . وَأَنَّا مِثَا الْهَدِيدُ الْسَنَعُمْ وَمَنْ يَسْتَهِعِ الْأَنْ يَجِدُ لَهُ شِهابًا رَصَدًا (يرمى به). وَأَنَّا لَا نَدْرِي ( مِيلكهم) أَمْ أَرَادَ مِهمْ رَبُّمُ رَشَدًا ( بمرشد يرشدهم) . وَأَنَّا مِنَا الْهُدَى أَمْنَا الْهُدَى آمَنًا بِهِ. فَمَنْ يَوْمِنْ بَرَبِهِ يرشدهم) . وَأَنَّا مِنَا الْهُدَى أَنْهُمْ وَيَهُ (فَقَا لَا الْقَاسِطُونَ وَمِنَا الْهُدَى أَنْوا لِجَهَمْ مَعْلُوا لِجَهَمْ مَاءً عَدَقًا (الجائرون). فَمَنْ أَسْلَمُ فَلُولَتِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. . وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَمْ مَاءً عَدَقًا (الجائرون). فَمَنْ أَسْلَمُ فَلُولَتِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا. . وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَمْ مَاءً عَدَقًا (كثيرا) لِنَقْتَهُمْ فِيهِ (لنرى ثباتهم). وَمَنْ يُغْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِهِ يَسْلَكُهُ (ندخله) عَذَابًا وَدَيرا) لِنَقْتِهُمْ فِيهِ (لنرى ثباتهم). وَمَنْ يُغْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِهِ يَسْلُكُهُ (ندخله) عَذَابًا صَعَدًا الْقَاسِطَالِيقَةَ وَالْمَا الْقَاسِطُونَ فَكُولُوا يَعْمَلُوا الْمَدَالُ الْمُعْرِقُولُ وَلَا مَنْ فَي لُولُولُولُ الْمَنْ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالَ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُولُولُ

و(اعلموا) أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ (يصلي و) يَدْعُوهُ كَادُوا (الجن والانس) يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (متكاثرين مجتمعين). قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا يَدْعُوهُ كَادُوا (الجن والانس) يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (متكاثرين مجتمعين). قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. قُلْ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدًا وَلَى اللَّهُ عَرِيسًا لَاتِهِ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرِسَالَاتِهِ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرِسَالَاتِهِ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَمَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَمَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَصْرًا وَأَقُلُ عَدَدًا.

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا. عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى

غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ (الله فعلا وتحققا) أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهمْ. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهمْ. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا.

٧٣- سورة المزمل

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِلُ (المتلفف بثيابه)، قُم (صل) اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا؛ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا وَنَوْلَا وَنِيلًا الْمُؤَّلَنَ ( اتبع تنسيقه ورتبه) تَرْتِيلًا (ترتيبا حسنا كها رتبناه ونسقناه). إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. إِنَّ نَاشِئَة (قيام) اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُ وَطْئًا (حضورا للقلب) وَأَقْوَمُ (ابين) قِيلًا (قولا). إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا (شغلا) طَوِيلًا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَأَقْوَمُ (ابين) قِيلًا (انقطع) إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَخِذْهُ وَكِيلًا (ولا (كثيرا) وَتَبَتّلُ (انقطع) إلَيْهِ تَبْتِيلًا. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَخِذْهُ وَكِيلًا (ولا التخذ غيره). وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هُجُرًا جَمِيلًا. وَذَرْنِي (اتركني) وَالْمُكَذِيينَ أُولِي التَّعْمَةِ وَمَقِلْهُمْ قَلِيلًا. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا (قيودا) وَجَحِيمًا، وَ (لدينا) طَعَامًا ذَا عُصَّةٍ (لمرارته وحرارته) وَعَذَابًا أَلِيمًا. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا (رملا) مَهِيلًا (سائلا). إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فَوْمُونَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فَرْعَوْنَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَلَى الْعَطَار) بِهِ (ذلك اليوم)، كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (لا محالة). الْوَلْدَانَ شِيبًا. السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ (ذا انفطار) بِهِ (ذلك اليوم)، كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (لا محالة).

إِنَّ هَذِهِ (الايات) تَذُكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثُهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. عَلِمَ أَنْ لَنْ يُصُوهُ ( تطيقوا قيام الليل) فَتَابَ عَلَيْكُمْ. فَاقْرُءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (في الصلاة). عَلَمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ (يسافرون) في الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ سَيكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ (يسافرون) في الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقْرِبُونَ (يسافرون) في الْقَرآن في صلاة). وَأَقْمُوا الصَّلَاةَ وَآخُوا اللَّهَ (القرآن في صلاة). وَأَقْمُوا الصَّلَاةَ وَآثُوا الرَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ (بالانفاق) قَرْضًا حَسَنًا (طيبا). وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ وَآثُوا الرَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ (بالانفاق) قَرْضًا حَسَنًا (طيبا). وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

۷٤- سورة المدثر

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَاأَيُّهَا الْمُدَّتِّرُ (المتلفف بثيابه) قُمْ فَأَنْذِرْ (الناس). وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (عظمه). وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَللرَبِّكَ فَاصْبِرْ.

قَإِذَا نُقِرَ (نفخ) فِي النَّاقُورِ ( قرن يحدث النفخ فيه صوتا)، فَذَلِكَ يَوْمَئِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. ذَرْ فِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا. وَمَهَّدْتُ (اوسعت له النعمة) لَهُ تَمْهِيدًا. ثُمُّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنيدًا. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا (شقاء). إِنَّهُ فَكَرَ (فِي القرآن) وَقَدَّرَ (فِي نفسه مقالة). فَقُيلَ كَيْفَ قَدَّرَ هُمُّ مَظَرَ ثُمُّ مَظَرَ ثُمُّ عَبَسَ وَبَسَرَ (كلح وجهه)، ثُمُّ أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِعْرٌ يُؤْثَرُ (يؤخذ من السحرة). إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبُشَرِ. سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (جهنم). وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرُ ؟ لَا ثُبْقِي وَلَا تَذَرُ (لما تحرق). لَوَّاحَةٌ (مغيرة لبشرة) لِلْبَشَرِ. عَلَيْهَا وَمَا جَعَلْنَا أَصْعَابَ (خزان) النّارِ إِلّا مَلَاكِكَةً، وَمَا جَعَلْنَا عَصَابَ (خزان) النّارِ إلّا مَلاكِكَةً، وَمَا جَعَلْنَا عَدَّبَهُمْ (النسعة عَشَر) إلّا فِئْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، لِيَسْتَنْفِقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (بتصديق ما عندهم وَلِيَقُولَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِئُونَ. اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِئُونَ. (بالاستحقاق) مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِي مَنْ يَشَاءُ. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلّا هُو. وَمَا هِيَ (هذه اللهُ يَكُرى لِلْبَشَر . (بالاستحقاق) مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِي مَنْ يَشَاءُ. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو. وَمَا هِيَ (هذه اللهُ يَكْرَى لِلْبَشَر .

كَلَّا وَالْقَمَرِ، وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا (بعثة النبي) لَإِحْدَى الْكُبَرِ؛ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ (الى الخير والجنة) أَوْ يَتَأَخَّرَ (الى الشر والنار). كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا (لكن) أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ (الكفرة). مَا سَلَكَمُ فِي سَقَرَ (جَهنم)؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. وَكُنَّا نَخُوضُ (فِي الايات) مَعَ الْحَائِضِينَ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. حَتَّى أَتَانَا الْمِسْكِينَ. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذُكِرَةِ مُعْرِضِينَ؟ كَأَبَّمُ مُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ الْيَقِينُ. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذُكِرَةِ مُعْرِضِينَ؟ كَأَبَّمُ مُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (الفرق) فَرَّتُ مِنْ قَسُورَةٍ (اسد). بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُعُفًا مُنَشَرَةً. كَلَّا بِلْ اللهِ الْنَ يَشَاءَ لَا يَخُونَ اللَّذِينَ التَمْوَى (ان يتقى) وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.

٧٥- سورة القيامة

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

لَا (زائدة) أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَلَا (زائدة) أَقْسِمُ بِالنَّقْسِ اللَّوَامَةِ. أَيُّسَبُ الْإِنْسَانُ (الكافر) لِيَقْجُرَ أَلَنْ خُمْعَ عِظَامَهُ؟ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ. بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ (الكافر) لِيَقْجُرَ (ليكفر بما هو) أَمَامَهُ (من البعث). يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ؟ فَإِذَا بَرِقَ (دهش) الْبَصَرُ، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (في الحسف فتظلم)، يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُ ؟ كَلَّا لَا وَزَرَ (ملجأ). إلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (المنتهى). يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخْرَ. بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. لَا ثُحَرِكُ (يا انسان) بِهِ الْمَنْ قُرْانَهُ. فَإِذَا فَرَأَنَاهُ (بكتاب اعالك) وَقُرْآنَهُ. فَإِذَا فَرَأْنَاهُ وَاتَعْ فَرُآنَهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.

كُلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (حسنة، إِلَى (ثواب) رَبَّهَا نَاظِرَةٌ (متطلعة منتظرة). وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (كالحة) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ( وَاصمة). كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ (الروح) التَّرَاقِيَ (عظم الترقوة لتخرج) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (يشافيه)؟ وَظَنَّ أَنَّهُ (المحتضر) الْفِرَاقُ وَالْتَقَتِ السَّاقُ (ساق المحتضر) بِالسَّاقِ (اشتد الامر وضعفت وَظَنَّ أَنَّهُ (المحتضر) الْفِرَاقُ وَالْتَقَتِ السَّاقُ (ساق المحتضر) بِالسَّاقِ (اشتد الامر وضعفت

الساقان). إلى (حكم) رَبِّكَ يَوْمَؤْذِ الْمَسَاقُ (السوق). فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، ثُمَّ ذَهَبَ إلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (مختالا). أَوْلَى (الويل) لَكَ (أيها الكافر) فَأَوْلَى (فالويل). ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَطْفَةً مِنْ مَنِيّ (فالويل). ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَطْفَةً مِنْ مَنِيّ (فالويل). ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْبَى الْمَوْتَى؟

٧٦- سورة الإنسان

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

هَلْ (قد) أَتَى عَلَى الْإِنْسَان حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذُكُورًا؟ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجِ (اخلاط) نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَامَّا كَفُورًا. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا (ممزوجة) كَافُورًا (بطعم بارد). عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ (الابرار) يُفَجِّرُونهَا (يجرونها حيث شاؤوا) تَفْجِيرًا. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (فاشيا). وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِّبِمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُريدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (شديدا). فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْم وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ (السرر) لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا (حرا) وَلَا زَمْهَرِيرًا (بردا). وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا (ظلال اشجارها) وَذُلِّلَتْ (دنت واخضعت لهم) قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآلِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ (صافية كالزجاج)؛ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا (من يطوفون عليهم) تَقْدِيرًا (على قدر ري الشارب). وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًاكَانَ مِزَاجُهَا (ممزوجة) زَخْجَبِيلًا (لذعة لذيذدة). (يسقون) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. وَيَطُوفُ عَلَيْهُمْ ولْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا (لحسنهم) مَنْثُورًا (لكارتهم). وَاذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ (افضل الحرير) خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ (افضل الديباج اللهاع) وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ

فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. إِنَّ هَذَاكَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا . فَاصْبِرْ لِحُكُمْ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً (قبل الشروق) وَأَصِيلًا (قبل الغروب). وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. إِنَّ هَوُلَاءِ يُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. خَنُ حَلَقْنَاهُمْ وَسَبِحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. إِنَّ هَوُلاءِ يُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. خَنُ حَلَقْنَاهُمْ وَسَبِحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اللهِ الشَّرَهُمْ (اجزاءهم). وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا . إِنَّ هَذِهِ (الايات) تَذُكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اللّهُ (بالتقدير والاستحقاق). إِنَّ اللّه شَاءَ اللّهُ وَلِيمًا حَكِيمًا. يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ (باستحقاق) فِي رَحْمَتِهِ. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

٧٧- سورة المرسلات

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَ (الملائكة) الْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (ممتالية كالعرف)، فَالْعَاصِفَاتِ (منها في طيرانها) عَصْفًا، وَالنَّاشِرَاتِ (اجنحتها) نَشْرًا، فَالْفَارِقَاتِ (بما تبلغ الانبياء من آيات) فَرْقًا (بين الحق والباطل)، فَالْمُلْقِيَاتِ (على الانبياء) ذِكْرًا؛ عُذْرًا (لمن يتذكر ويستغفر) أَوْ نُذْرًا (لمن اعرض وتجبر)، إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ. فَإِذَا النَّجُومُ طُمِسَتْ (ذهب نورها)، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (شقت)، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (فتت)، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتْ (جمعت ، حينها كان يوم الفصل). لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِلَتْ (امور الفصل)؟ لَيُوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ؟ وَيْلًا يَوْمَئِذٍ (يوم الفصل) لِلْمُكَذِينِنَ. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ؟ كَذَلِكَ نَفْعَلُ وَيْلًا يَوْمَئِذٍ (يوم الفصل) لِلْمُكَذِينِنَ. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوْلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ؟ كَذَلِكَ نَفْعَلُ وَيُورِمِينَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِينِنَ.

أَلَمْ خَنْلَقُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (المني)؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (الرحم) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (الولادة). فَقَدَرْنَا (قدّرنا) فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (المقدّرون). وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. أَلَمْ خَعْلِ (الولادة). فَقَدَرْنَا (قدّرنا) فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (المقدّرون). وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. أَلَمْ خَعْلِ الْوَلادة) الْأَرْضَ كِفَاتًا (ظهرا وبطنا)؛ أَحْيَاءً (فوقها) وَأَمْواتًا (تحتها)؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ

شَامِحَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءَ فُرَاتًا (عذبا). وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ (يوم الفصل) لِلْمُكَذِيبِنَ. انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ (العذاب) تُكَذِّبُونَ. انْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ (دخان جهنم) ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ (فرق). لَا ظَلِيلٍ (يبرد) وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ. إِنَّا (النار) تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (عظيمة الحجم). كَأَنَّهُ جَمَالَةٌ (جال) صُفْرٌ . وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِيبِنَ. هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِيبِنَ. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ. جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِيبِينَ. إِنَّ الْمُقَسِلِ. جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِيبِينَ. إِنَّ الْمُقَتِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ (ماء). وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّا كَذَلِكَ خَرْيِ الْمُحْسِنِينَ.

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ (يوم الفصل) لِلْمُكَذِّبِينَ. كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ (كافرون) مُجْرِمُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ (القرآن) يُؤْمِنُونَ؟

٧٨- سورة النبأ

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (قريش)؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (الذي جاء به محمد) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُحْتَلِقُونَ. كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. أَلَمْ خَبْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (فراشا كالمهد)؟ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (ما انذروا به)، ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. أَلَمْ خَبْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (فراشا كالمهد)؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (ذكورا واناثا). وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (سترا وسكنا) وَجَعَلْنَا النَّبَارَ مَعَاشًا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (سترا وسكنا) وَجَعَلْنَا النَّبَارَ مَعَاشًا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (سترا وسكنا) وَجَعَلْنَا النَّبَارَ مَعَاشًا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (سترا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ (السحاب) مَاءً ثَجَّاجًا (صبابا). لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا وَجَتَاتٍ أَلْفَافًا (ملتفة). إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. يَوْمَ يُثْفَخُ فِي الصُّورِ (القرن فيصدر صوتا) فَتَأْتُونَ (من القبور) أَفْوَاجًا. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبُوابًا. وَسُيَرَتِ فيصدر صوتا) فَتَأْتُونَ (من القبور) أَفْوَاجًا. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبُوابًا. وَسُيَرَتِ

الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (خفيفة).

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ، مَآبًا ( مرجعا لهم). لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (طويلة خالدين). لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (صديد)؛ جَزَاءً وِفَاقًا (موافقا لعملهم). إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا.

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (فوزا)؛ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَواعِبَ (الاثداء) أَثُوابًا (سن واحد) وَكُوْسًا دِهَاقًا (مالئة). لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا. جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (كثيرا حتى يقول المؤمن حسبي). (من الله) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ (يقدر الحلق) مِنْهُ (معه) خِطَابًا (مخاطبة). يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ (جبرائيل) وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى صَقًا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (مرجعا)؟ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَتْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَكُولُ لَا الْكَافِرُ يَا لَكُمْ ثُلُولًا الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنَى كُنْتُ تُوابًا (لا احساب).

٧٩- سورة النازعات

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَالنَّازِعَاتِ (النافرة) غَرْقًا (المسرعة المجدة من خيل)، وَالنَّاشِطَاتِ (منها) نَشْطًا، وَالنَّائِعَاتِ (من الخيل) سَبْعًا (تسيح وتنتشر)، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (من الخيل)، فَالْمُدَيِرَاتِ أَمْرًا (من خيل عليها جهاعات من الفرسان تدبر امورا)، (لتبعثن). يَوْمَ تَرْجُفُ فَالْمُدَيِرَاتِ أَمْرًا (من خيل عليها جهاعات من الفرسان تدبر امورا)، فُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (الارض بصيحة) الرَّاجِفَةُ ، تَتْبُعُهَا الرَّادِفَةُ (الصيحة بالبعث). قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (قليقة) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (ذليلة). يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (الهيئة الاولى أي الخياة بعد الموت)؟ أَئِذَا كُنًا عِظَامًا نَخِرَةً. قَالُوا (استهزاء) تِلْكَ إِذًا كَرُةٌ خَاسِرَةٌ (خسر

فيها لانا كذبنا). فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ (نفخة) وَاحِدَةٌ، فَإِذَا هُمْ (الحَلائق) بِالسَّاهِرَةِ (وجه الأرض بالبعث احياء).

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى؟ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى (وادي طوى). اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى . وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى. اذْهَبْ إِلَى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى . وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى . فَقَالَ أَنَا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، فَكَذَّبَ وَعَصَى. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى. فَحَشَرَ (الملا ) فَنَادَى. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. فَأَحَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ (عقوبة) الْآخِرَةِ وَالْأُولَى (من اثامه) . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمِنْ يَخْشَى .

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا؟ رَفَعَ سَمْكَهَا (سمتها) فَسَوَّاهَا (بلا عيب). وَأَغْطَشَ (اظلم) لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ (نور) ضُحَاهَا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (بسطها) ؛ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ (الداهية) الْكُبْرِي (البعث) ؛ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى. وَبَرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (حدوثها)؟ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا؟ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا.

۸۰- سورة عبس

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

عَبَسَ (الانسان) وَتَوَلَّى (واعرض) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَرَّكَّ (ويطلب التزكية) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (فيؤمن)؟ أَمَّا مَن اسْتَغْنَى (عن الايمان بالكفر)

فَأَنْتَ (ايها الانسان) لَهُ تَصَدَّى (وتنبسط) وَمَا عَلَيْكَ (لا تهتم) أَلَّا يَزَّكَى (انه كافر)؟. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ (أيها الانسان) يَسْعَى (لمرضاة الله) وَهُوَ يَخْشَى (ربه) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى.

كُلَّا إِنَّهَا (الايات) تَذْكِرَةٌ ، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (ذكر الحق) . (انها الايات) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةِ (عند الله) مَرْفُوعَةِ (رفيعة القدر) مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (كتبة سفراء) كِرَامٍ بَرَرَةٍ. فُتُلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ؟ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ؟ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتُهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ. كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ (من السماء) صَبَّا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا (شجرا ذا أغصان). وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا (كثيرة). وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (مرعى) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ .

فَإِذَا جَاءَتِ (النفخة) الصَّاخَّةُ. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. لِكُلِّ امْرِيٍّ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُعْنِيهِ. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا (تغشاها) قَتَرَةٌ (ظلمة وسواد). أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَة.

٨١- سورة التكوير

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِذَا الشَّمْسُ كُوِرَتْ (لفت فذهب نورها)، وَإِذَا النَّجُومُ انْكَدَرَتْ (ذهب ضوؤها)، وَإِذَا الْعِسَارُ (النوق الحوامل) عُطِّلَتْ وَإِذَا الْعِسَارُ (النوق الحوامل) عُطِّلَتْ (تركت)، وَإِذَا الْبِحَارُ سُعِرَتْ (اوقدت فصارت نارا)، وَإِذَا الْبِحَارُ سُعِرَتْ (اوقدت فصارت نارا)، وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِجَتْ (قرنت بما يشبهها)، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ (من توؤد) سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْ وَيُذَا التَّفُوسُ زُوجَتْ (صحف الاعمال) نُشِرَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (نزعت من قُتِلَتْ؟ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (نزعت من مكانها)، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، وَإِذَا الْجَدِيمُ سُعِرَتْ، وَإِذَا الْجَدِيمُ سُعِرَتْ، وَإِذَا الْجَدَّةُ أُزْلِفَتْ (قربت)، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.

فَلَا (زائدة) أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (النجوم الغائبة نهارا) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (تعود لمدارها لتظهر ليلا)، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (ادبر)، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (اقبل)، إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولٍ ليلا)، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (ادبر)، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (اقبل)، إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولٍ (جبرائيل عن ربه) كَرِيمٍ، ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (ذو مكانة)، مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ. وَلَقَدْ رَآهُ (راى النبي جبرائيل) بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (الاعلى)، وَمَا هُوَ رَحِيمٍ (حمد) عَلَى الْغَيْبِ (الذي علمناه) بِضَيْنٍ (ببخيل عليكم)، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَسْتَقِيمَ. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشْتَقِيمَ. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (بالتقدير) رَبُّ الْعَالَمِينَ.

٨٢- سورة الإنفطار

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (انشقت)، وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثَرَتْ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ؟ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ؟ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (ملائكة)، كِرَامًا كَاتِينَ شَاءَ رَكَّبَكَ؟ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (ملائكة)، كِرَامًا كَاتِينَ (لاعمالكم) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ.

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ. (الحساب) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِيينَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ؟ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.

٨٣- سورة المطففين

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

وَيْلٌ لِلْمُطَقِّفِينَ (ياخذون الشيء الطفيف الفجار) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (ينقصون). أَلَا يَظُلُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ النَّالُسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي (كتاب) سِجِينٍ. وَمَا عُظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي (كتاب) سِجِينٍ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِينٌ؟ كِتَابٌ مَرْقُومٌ (مختوم)؛ (فيه) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِيبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ اللّهِينِ. وَمَا يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ اللّهِينِ. كَلَّا بُنُ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. كَلَّا بَلْ اللّهِينِ. وَمَا يُكَذِّبُونَ. عَمَّ لِهُ تُكَذِّبُونَ. كُلًّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. ثُمَّ إِنَّ لَيْكُولُونَ . فَصَالُو الْجَحِيمِ. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ.

كُلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَغِي (كتاب) عِلِيِّينَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِيُّونَ؟ كِتَابٌ مَرْقُومٌ (مختوم) يَشْهَدُهُ الْمُقَرِّبُونَ؛ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَغِي نَعِيمٍ. عَلَى الْأَرَائِكِ (سرر) يَنْظُرُونَ. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ. يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ (شراب صاف) مَخْتُومٍ خِتَامُهُ (ختمه رائحة) مِسْكٌ. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. وَمِزَاجُهُ (ممزوج) مِنْ (شراب) تَسْنِيمٍ (عال)؛ عَيْنًا يَشْرَبُ مِهَا الْمُقَرَّبُونَ.

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. وَإِذَا الْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ اثْقَلَبُوا فَكِهِينَ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءٍ لَضَالُّونَ. وَمَا أُرْسِلُوا (الكفار) عَلَى الْأَرَائِكِ عَلَى الْأَرَائِكِ عَلَى الْأَرَائِكِ عَلَى الْأَرَائِكِ (السرر) يَنْظُرُونَ. هَلْ ثُوّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ؟

٨٤- سورة الإنشقاق

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ، وَأَذِنَتْ (سمعت) لِرَبِهَا وَحُقَتْ (وحقت ساعتها)، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (سويت فاتسعت)، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا (من موتى) وَتَخَلَّتْ (عنه)، وَأَذِنَتْ (سمعت)

لِرَهُمُّا وَحُقَّتْ (حق الحساب لقي الانسان حسابه). يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ (جاهد في عملك) إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (وملاق حسابك). فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (من فُكَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (من وائه فيتناوله بشياله). فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (هلاكا يقول واثبوراه). وَيَصْلَى سَعِيرًا. إِنَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. إِنَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا.

فَلَا (زائدة) أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (الحمرة بعد الغروب)، وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (جمع واوى) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (تم بدرا) لَتَرْكُبُنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (حالا بعد حال حتى الجزاء). فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (ايمانا وخضوعا)؟ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (يجمعون من اعمال). فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. إِلَّا (لكن) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (مقطوع).

٨٥- سورة البروج

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (بروج الكواكب)، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (يوم الجَمع)، وَشَاهِدٍ (اي الشهداء) وَمَشْهُودٍ (من الأم المشهود عليهم)، قُتِلَ (لعن) أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (الشق)؛ النَّارِ (فيه) ذَاتِ الْوَقُودِ. إِذْ هُمْ عَلَيْهَا (حولها) قُعُودٌ . وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ (بالقائهم في النار) شُهُودٌ (يشاهدون). وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعُزِيزِ الْحَمِيدِ النِّي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ (باحراقهم) ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَمَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ (الخلق) وَيُعِيدُ (بعثه). وَهُوَ الْغَفُورُ

الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (العظيم). فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ؛ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (انهم اهلكوا)؟ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ. وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ. بَلْ هُوَ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ. بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (عظيم) فِي لَوْح (في السهاء) مَحْفُوظ (من التغيير والباطل).

٨٦- سورة الطارق

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (ليلا) - وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ؟ (انه) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (بنوره للظلام) - إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا (الا) عَلَيْهَا حَافِظٌ (رقيب). فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ؟ للظلام) - إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا (الا) عَلَيْهَا حَافِظٌ (رقيب). فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ؟ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (المني)، يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ (اصلاب الرجال) وَالتَّرَائِبِ (ترائب النساء). إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ (بعثه) لَقَادِرٌ. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (يوم القيامة). فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ.

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (المطر)، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهُزْلِ. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ ( اجازيهم وامحلهم ) كَيْدًا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ( الله الله عَلَيْدُ الله الله عَلَيْدُ الله الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله الله عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ لَهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ لَيْدُولُ اللّهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْدُولُولُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَا عَلَالْمُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَا عَلَا

٨٧- سورة الأعلى

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

سَبِّحِ اسْمَ (زائد) رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ عُثَاءً (يابسا) أَحْوَى (مسود).

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. وَنُيسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (الطريقة السهلة). فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي

يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيِّرٌ وَأَبْقَى. إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ؛ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى .

٨٨- سورة الغاشية

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

هَلْ أَتَّاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ( القيامة تغشى الناس باهوالها)؟ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (دَليلة) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (في تعب وشقاء). تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً. تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آيِيَةٍ (حارة) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (شوك خبيث)، لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ. (و) وُجُوهٌ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (شوك خبيث)، لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ. (و) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (حسنة) لِسَعْيَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً. فِيهَا عَيْنٌ جَارِيةٌ. فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكُوابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ (وسائد) مَصْفُوفَةٌ وَزَرَائِيُّ (البسط المخملة) مَبْثُوثَةٌ (مبسوطة). أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْبَيمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْبَيمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْإِبلِ كَيْفَ سُطِحَتْ؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْإَبلِ كَيْفَ سُطِحَتْ؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. لِلللهُ اللهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرِ إِلَى الْمَعْمَاءِ اللهُ الْمَربِي كَيْفَ سُطِحَتْ؟ وَإِلَى اللّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَر. إِنَّ إِلَيْنَا مِسَامِهُ إِنَّ عَلَيْمَا حِسَامُهُمْ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْمَا حِسَامُهُمْ .

٨٩- سورة الفجر

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَالْفَجْرِ (فجر يوم في الحج) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (من ذي الحجة) وَالشَّفْعِ (يوم النحر) وَالْوَتْرِ ٩ ٢ ٠ (يوم عرفة) ، وَاللَّيْلِ (ليل مزدلفة) إِذَا يَسْرِ (يذهب ، ان ربك لبالمرصاد). هَلْ فِي ذَلِكَ (القسم) قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (عقل يقنع فانه قسم مقنع)؟ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ؛ (القسم) قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (عقل يقنع فانه قسم مقنع)؟ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ؛ (هي مدينة) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (الاعمدة الضخمة)، الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، وَثَمُودَ النِّينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْتُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. فَصَبَّ عَلَيْمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ.

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرِمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرُمَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَا مَنِ. كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاصُّونَ (تحثون) عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وَتَأْكُلُونَ النُّرَاثَ (تركة الارث) أَكْلًا لَمَّا (جمعا من وجه وغير وجه) وَتُحِبُّونَ الْمِسْكِينِ. وَتَأْكُلُونَ النُّرَاثَ (تركة الارث) أَكْلًا لَمَّا (جمعا من وجه وغير وجه) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، وَجَاءَ (امر) رَبّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَى لَهُ الذِكْرِي. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَمَ، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَى لَهُ الذِكْرِي. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ (الله) أَحَدٌ (من قبل). وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ (الله) أَحَدٌ (من قبل). فَيُومَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ (الله) أَحَدٌ (من قبل). وَلاَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (الصَالحين) وَادْخُلِي جَنَّتِي.

٩٠- سورة البلد

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

لَا (زائدة) أَقْسِمُ مِهَذَا الْبَالِدِ (مكة) وَأَنْتَ حِلِّ (يستحلونك) مِهَذَا الْبَالِدِ (المحرم) وَ(اقسم بـ) وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (اعتدال). أَيُحْسَبُ (الكافر) أَنْ لَنْ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (كثير مجتمع). أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ؟ أَلَمْ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (كثير مجتمع). أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ؟ أَلَمْ غَيْفِ أَحَدٌ لَيْ وَهَدَيْنَاهُ التَّجْدَيْنِ (الحير والشر)؟ فَلَا (فهلا) افْتَحَمَ (تجاوز) الْعَقَبَةُ (للنجاة). وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ؟ (انها) فَكُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ يَتْبِمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ ؟ ثُمُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. أُولَءِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ . عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَة.

٩١- سورة الشمس

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (الارض بالنور)، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ( الارض بالظلمة)، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (وبنيانها)، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ( وبسطها) وَتَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ( وتسويتها واعتدالها)؛ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ دَسَّاهَا ( بالفجور ).

٩٢- سورة الليل

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (الارض بالظلمة)، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، وَمَا خَلَقَ (خلقِ) الذَّكَرَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى (الايمان) فَسَنُيسِّرُهُ وَاللَّيْنَى، إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (الايمان) فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. وَمَا لِلْيُسْرَى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (فِي النار).

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. فَأَنْذَرْثُكُمْ نَارًا تَلَظّى. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. وَمَا لِأَحَدِ الْأَشْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ ثُجْزَى (فيتصدق عليه لذلك) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ (وجه صلة زائدة) رَبِّهِ الْأَعْلَى. وَلَسَوْفَ يَرْضَى.

٩٣- سورة الضحي

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَالضَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (اظلم) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (ابغضك). وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتَبِيمًا فَآوَى؟ وَوَجَدَكَ ضَالًا (متحيرا في العمل) فَهَدَى (فهداك الى عمل). وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَعْنَى. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ (بالخيرات) فَحَدِّثْ (شكرا لله).

٩٤- سورة الشرح

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (نفسحه بالحكمة)؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (حملك) الَّذِي أَنْقَضَ (اثقل) ظَهْرَكَ (فحففناه)؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرِكَ (بالنبوة والتشهد)؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. (فتوكل عليه). إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِذَا فَرَغْتَ (من شغلك) فَانْصَبْ (اجتهد بالعبادة)، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.

٩٥- سورة التين

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَ(بلد) التِّينِ (بلد نوح) وَ (بلد) الزَّيْتُونِ (بلد ابراهيم) وَ (جبل) طُورِ سِينِينَ (المبارك جبل موسى) ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (مكة بلد محمد)، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ الْمَبارك جبل موسى) ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (مكة بلد محمد)، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ اللّهِ عَيْرُ الْمَبُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْقُويمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (فِي النار) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. فَمَا يُكَذِّبُكَ (يجعل تكذب أيها الانسان) بَعْدُ بِالدِّينِ؟ أَلَيْسَ اللّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ؟

٩٦- سورة العلق

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّم (الانسان) بِالْقَلَمِ؛ قَلْ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى؛ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى. إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَهْمَى عَبْدًا (عبد الله) إِذَا صَلَّى؟ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ (هذا العبد) عَلَى اللهُدَى أَوْ أَمَر بِالتَّقْوَى؟ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ (هذا الناهي) وَتَوَلَّى؟ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّهَ يَرَى؟ اللهُدَى أَوْ أَمَر بِالتَّقْوَى؟ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ (هذا الناهي) وَتَوَلَّى؟ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّهَ يَرَى؟ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتُهِ لَنَسْفَعَنْ (بنجر) بِالنَّاصِيَةِ (ناصيته) ؛ ناصِيَةٍ (نفس) كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (مجلسه)، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (الملائكة الغلاض). كَلَّا لَا تُطِعْهُ (في ترك الصلاة) وَاشْجُدْ (لله) وَاقْتَرَبْ (منه).

٩٧- سورة القدر

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ (القرآن، انزلنا اوله) فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (الشرف). وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ (بالقرآن والهداية) خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (من اشهر الجاهلية). تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ (جبرائيل) فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهُمْ مِنْ كُلِّ (بكل) أَمْرٍ (خير وبركة). سَلَامٌ هِيَ (وأمن بينكم) حَتَّى مَطْلَع الْفَجْرِ.

٩٨- سورة البينة

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ (عن الكفر) حَتَّى تَأْتِيهُمُ الْبَيِّنَةُ؛ (وهي) رَسُولٌ مِنَ اللّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ (كتابيات مكتوبة) قَيِّمَةٌ. وَمَا الْبَيِّنَةُ؛ (وهي) رَسُولٌ مِنْ اللّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ (كتابيات مكتوبة) قَيِّمَةٌ. وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَقُورَقَ النّدِينَ أُوتُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ اللّهَ اللّهِينَ؛ حُنفَاءَ وَيُقيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ (المللة) الْقَيِتمةِ (المستقيمة). إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَمَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. النَّذِينَ فِيهَا، أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. اللّهَ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ( لجزيل ثوابه). ذَلِكَ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدًا. رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ( لجزيل ثوابه). ذَلِكَ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدًا. رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ( لجزيل ثوابه). ذَلِكَ (لهم) لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ.

٩٩- سورة الزلزلة

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (يوم القيامة)، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (الموتى)، وَقَالَ الْإِنْسَانُ (الكافر المبعوث) مَا لَهَا؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ (بسان الحال وتحقق الوعد) أَخْبَارَهَا، الْإِنْسَانُ (الكافر المبعوث) مَا لَهَا؟ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا (متفرقين) لِيُرُوا أَعْمَالَهُمْ. فِمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيَّرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

١٠٠- سورة العاديات

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَ (الخيل) الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ( لها صوت )، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (من الخيل بارجلها في الارض)، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (من الخيل)- فَأَثْرُنَ (هيجن) بِهِ (بجريهن وركضهن) نَقْعًا

(غبارا)، فَوَسَطْنَ (توسطن) بِهِ (الغبار) جَمْعًا (من الاعداء)، إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (لكفور). وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. وَإِنَّهُ لِحُتِ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ؟ وَحُصِّلَ (جمع واظهر) مَا فِي الصُّدُورِ؟ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ .

١٠١- سورة القارعة

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

الْقَارِعَةُ (القيامة) ؛ مَا الْقَارِعَةُ؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (لهولها)؟ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوثِ (المنتشر). وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (الصوف) الْمَنْفُوشِ. فَأَمَّا (المؤمن) مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (بحسناته) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وَأَمَّا (الكافر) مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (بسيئاته) فَأُمَّهُ (مسكنه) هَاوِيَةٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ؟ نَارٌ حَامِيَةٌ.

١٠٢- سورة التكاثر

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

أَلْهَاكُمُ (عن الايمان) التَّكَاثُرُ (بالاولاد ولاموال) حَتَّى زُرْثُمُ (متم وصرتم في ) الْمَقَابِرَ. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (لشغلتم عن التكاثر). لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. ثُمَّ لَتَرُونَمَّا عَيْنَ الْيَقِينِ. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.

١٠٣- سورة العصر

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقّ

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

٤٠١- سورة الهمزة

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ (طعان) لُمَزَةٍ (العياب) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. كَلَّلَ لَيُنْبَذَنَّ (يقذفن) فِي الْحُطَمَةِ (النار). وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ؟ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ.

١٠٥ - سورة الفيل

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (الحبشيون)؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ (بهدم الكعبة) فِي تَصْلِيلٍ (ضياع)؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (جماعات) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ الكعبة) فِي تَصْلِيلٍ (ضياع)؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (جماعات) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ الكعبة) فِي تَصْلِيلٍ (طين). فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ (ورق شجر يابس) مَأْكُولٍ.

١٠٦- سورة قريش

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

لِإِيلَافِ (لألفة) قُرَيْشٍ؛ إِيلَافِهِمْ (أَلفتهم) رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، (لاجل ذلك) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.

١٠٧- سورة الماعون

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ (يدفع) الْيَتِيمَ (يمنعه ولا يعطيه)، وَلَا يَحُضُّ (يحث) عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. فَوَيْلٌ (عذاب) لِلْمُصَلِّينَ (المرائين) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (تاركون). الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (المعروف).

۱۰۸ - سورة الكوثر

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (الخير الكثير). فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (ذبيحتك باسمه). إِنَّ شَايِئَكَ (مبغضك ومعيبك) هُوَ الْأَبْتُر (من الخير والذكر).

١٠٩ - سورة الكافرون

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (المحعادون)؛ لَا أَعْبُدُ (الان) مَا تَعْبُدُونَ (من اصنام). وَلَا أَتُمُ (الان) عَابِدُونَ مَا عَبَدْتُمْ. وَلَا أَتُمُ عَابِدُونَ (في المستقبل) مَا عَبَدْتُمْ. وَلَا أَتْتُمْ عَابِدُونَ (في المستقبل بالاستحقاق) مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِيئُكُمْ (الشرك) وَلِيَ دِين (الحنيفية).

١١٠ -سورة النصر

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (فتح مكة)، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

١١١ -سورة المسد

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

تَبَّتْ (خسرت وخابت) يَدَا (عمل) أَبِي لَهَبٍ (عم النبي) وَ (قد) تَبَّ. مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. وَ (معه في النار) امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. وَ (معه في النار) امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (مَلَا اللهُ وَمَا كَسَبَ الفتنة للصد عن الدعوة). في جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (يربطها عن الايمان بما كسبت).

١١٢- سورة الإخلاص

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (الاحد، المتفرد الذي لا شبيه له). اللَّهُ الصَّمَدُ (المستغني الذي يقصد). لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد.

١١٣ -سورة الفلق

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ الْفَلَقِ (الصبح) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ (كَائِن فِي) غَاسِقٍ (ليل) إِذَا وَقَبَ (اظلم المكان)، وَمِنْ شَرِّ (اثم وفتنة) التَّقَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (سحرا) ، وَمِنْ شَرِّ (اثم واذى) حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (وعمل لاجل ذلك..

۱۱۶ -سورة الناس

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ النَّاسِ؛ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ (الموسوس) الْخَنَّاسِ (المتخفي) الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ؛ مِنَ (موسوسي) الْجِنَّةِ وَالنَّاس (باعمال تثير الوسواس).



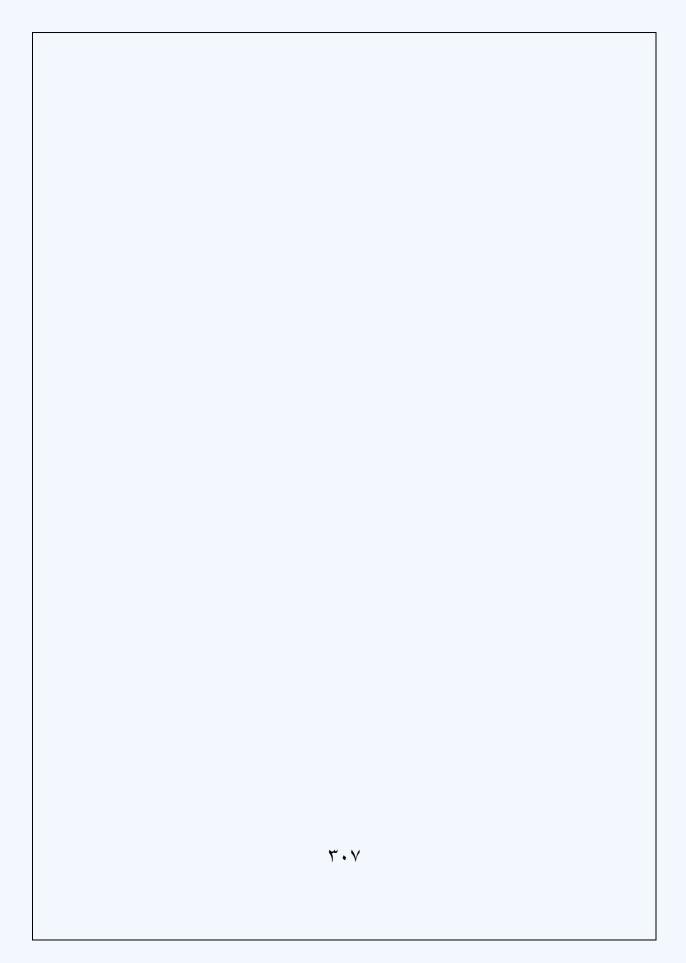



أنور غني الموسوي طبيب وشاعر وباحث اسلامي من العرق. ولد في ٢٩ ذي الحجة ١٣٩٢ هجري (١٩٧٣ ميلادي) في بابل. درس في النجف الطب والفقه. مؤلف لأكثر من مائتي كتاب وظهر اسمه في عشرات المجلات والمختارات الادبية العالمية، وحاز على جوائز عدة ورشح لجائزة البوشكارت. يكتب باللغتين العربية والانجليزية ويعتمد منهج عرض المعارف على القرآن في الشريعة.



دار أقواس للنشر - العراق